تأليف كالمن والمناطقة المناطقة المناطق

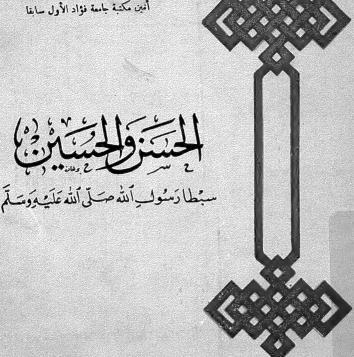

ا الكتب الهامية سيوت الشيان

# لَّحَمْنُ وَالْمُحْمِدُ وَالْمُوْمِ الْمُوْمِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَاسَلَّمُ

تأليف عُجَّ الْمُثَنِّلُ أبين مكتة عليمة نؤاد الأول

داراکتب الهلمة

حقوق الطبع محفوظة

مشينوت لمشنان

# بيني النفالع التعين

#### عہـــد

يدور بحث هـــذا الكتاب كما هو ظاهر من عنوانه عَلَى الحسن والحسين ابنى على بن أبى طالب رضى الله عنهم أجمين . أما الإمام على فقد أفردت له كتاباً خاصاً . وقبل البدء في هــذا التاريخ ، رأيت أن أمهد له حتى يلم القارئ بمجمل الحوادث المهمة منذ بدء خلافة على رضى الله عنه حتى يسهل تنبع ما فصلناه في كتابنا هذا .

لا بويع لعلى رضى الله عنه بالحلافة أراد التخاص من طلحة والزبير اللذين كانا يطمعان فيها وقد كان لهما أتباع فى الحجاز والعراق. فأبيا مبايعته وقامت عائشة رضى الله عنها زوجة النبى صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين فى وجه على بعد أن كانت ساخطة عَلَى عثان تطالب بدمه فانضم إليها طلحة والزبير وكانت تبغض علياً رضى الله عنه بسبب حادثة الإفك . فالتقى جيشها بجيش على فى ويسمبرسنة ٢٥٦. فهزمها فى موقعة الجل وقتل طلحة والزبير فى هذه الموقعة وأسرت عائشة تمسيرها على إلى المدينة معززة مكرمة. وبذلك انتهت أول موقعة حارب فيها المسلمين .

وآنخذ علىّ رضى الله عنه الـكوفة عاصمة للخلافة بمد أن عزل ولاة مثمان

ثم طالب معاوية بن أبي سغيان الذي كان وقتئذ والياً على الشام بدم عثمان وعلق قميصه الذى فتل فيه وأصابع زوجته نائلة بجامع دمشق . يريد بذلك إثارة عواطف السلمين عَلَى على وطاب منــه أن يسلم إليه تتلة عُمَان . وعَلَى ذلك اشتد النزاع بينهما . وانتقى الجيشان بصغين شهال الرقة عَلَى ضفة الفرات الغربية . وكان جيش على مؤلفاً من ٥٠٠٠٠ مقاتل من أهل العراق . وخرج معاوية بأهل الشام واستمرت المناوشات بينهما عدة أسابيع وكانت الموقعة الختامية في ٢٦ يولية سنة ٦٥٧ م وقائد جيش على مالك الأشتر وبينها كان هــذا الجيش عَلَى وشك الانتصار ، انترح عمرو بن العاص رفع المصاحف ، فرفعت عَلَى سنان الرماح ولوّح بها في الهواء أمام جيش على وطلبوا تحكم القرآن . فوقف القتال وتباحث الفريقان في هذه المسألة واضطر على إلى قبول التعكيم بجنباً لإراقة الدماء فاختار معاوية عمرو بن العاص حكماً واختار جيش علىَّ أبا موسى الأشعرى رغماً عن معارضة على ۖ لهذا الاختيار لأنه كان يعلمِ أن أبا موسى الذي اعتزل القتال لا يصلح لهــذه المهمة . وانتهى التحكيم بخلع على . ولم يكن معاوية في ذلك الوقت خليفة بل كان واليَّا فرفعه التحكم إلى مستوى علىَّ الذي كان خليفة المسلمين . وكان قبول التحكيم نكبة عَلَى علىَّ رضى الله عنه . إذ انشق عليه كثير من أتباعه لذلك وتسموا بالخوارج واصبوم العداوة وجندوا جيشاً منهم يبلغ ٤٠٠٠ وحاربوه بقيادة عبدالله بن وهب الراسي . فاشتبك القتال بالنهروان . فأبادهم على ولم ينج منهم غير قليل . وأخيراً اغتيل علىّ رضي الله عنه . اغتاله خارجيّ يدعى عبد الرحمن بن ملجم .

وبمد وفاة على بويع لابنه الحسن بالخلافة في العراق . لكن ما لبث الحسن أن تنازل لماوية بجنباً لإراقة دماء السلمين في حرب داخلية . ولم يكن لكثرة زواجه تأثير في تنازله كما زعم فريق من المستشرقين . وكان الذين بايموا الحسن ٤٠٠٠٠ أو نحو ذلك من أهل العراق لكنه لم يكن يثق مهم لما رأى من تفسرق كلتهم ومع ذلك لو كان محباً للقتال لاستطاع جمع شعلهم وتجنيد جيش منهم . لكنه رأى أن الحرب الداخلية تضعف المسلمين إذ قتل كثير من كبار الصحابة في موقعة الجمل وصفين بسبب النزاع عَلَى الخلافة . وأخيراً فتل أبوه غدراً فآثر اجتناب الحرب بأن ترك الأمر لماوية بعد أن اشترط عليه شروطًا قبل بمضها ورفض البعض الآخر وانتقل إلى المدينة تاركًا كل عداء . أما معاوية فكان لا نزال حاقداً عَلَى علىّ رضى الله عنه فأباح شتمه بالشام وأهمل احتجاج الحسن عَلَى ذلك . ثم مات الحسن رضي الله عنه مسموماً ؟ سمته امرأته جعدة لأمر لا نعلمه. وقالت الشيعة إن معاوية أغماها عَلَىٰ ذلك ليولى ابنه نزيد الخلافة بعده وكان الحسن اشترط أن يكون هو الحلمفة.

اما الحسين فإنه أبى أن يبايع تريد بن معاوية لأنه أحق بالحلافة ولأن تريد كان منهما فى دينه وعدله . فاعترم المسير إلى الكوفة بعد أن أتته كتب عديدة باستقدامه كبايعته بالخلافة . فسار ومعه نفر قليل من أهله وصحبه ولم يعبأ برأى من نصحه بالعدول عن المسير . فلما علم يزيد بذلك ولى عبيد الله بن زياد عَلَى الكوفة وعمل النمان بن شير إذ قيل عنه أنه ضعيف وعين ابن زياد عمر بن سعد

قائداً عَلَى جيش يبلغ عدده ٤٠٠٠ لهارية الحسين . فحاريه فى كربلا، وهى قرية عَلَى بُدد ٢٥ ميلًا من شمال غربى الكوفة فقتل الحسين فى هذه المركة بعد أن جرح جراحات كثيرة وقتل من كان معه وأرسل رأسه إلى يزيد بدمشق ، وصارت الشيعة بعد ذلك تحتفل بالبوم العاشر من المحرم وهو يوم عاشورا، وقتم مناحة عليه .

وعَلَى ذكر الشيعة نقول إن كثيراً منهم يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى في مرضه لعلى ولم يصح ذلك من وجه يمواًل عليه وقد أنكرت الوصية عائشة رضى الله عنها وزعمت طائفة منهم أن النبي أوصى عَلَى إمامة على بالوسف دون النص وزعموا أيضاً أن الصحابة كفروا بتركيم بيعة على وقالوا إن الحسن بن على كان هو الإمام بعد أبيه ثم أخاه الحسين كان إماماً بعد الحسن.

ولما قُتُل الحسين ندمت الشيمة وقتئذ عَلَى تقاعدهم عن نصرته ورأوا أن لا كفارة فى ذلك إلا الاستهاتة دون الأخذ بثأره وسموا أنفسهم التوابين وكان رئيسهم سليان بن صرد فحارب وقتل ، وقتل كثير من أصحابه عام ٢٥ ه ثم قام المختار بن أبى عبيد بثأر الحسين بن على وقتل الذين قتلوه .

#### أملل البيت

أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أقرب الناس إليه ، وقد خصهم بعطفه ورعايته ، وكرمهم الله تعالى وخصهم بالطهارة وذهاب الرجس عنهم قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرَّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَ كُمْ تَطْهِيرًا ﴾ قال ابن عباس : نزات هذه الآية في نساء النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال سعيد بن جبير وعكرمة وابن السائب ومقاتل ، هذا هو القول الأول .

وانتول الثانى : أن المراد بأهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاطمة وعلى والحسن والحسين . قاله أبو سعيد الخدرى وعائشة وأم سلمة .

ويرى فريق ثاك : أن أهل البيت هم عصبة رسول الله من المؤمنين وهم آل جمفر وآل عقيل وآل عباس .

وقال الزنخشرى: إن نساء النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته . وقال الرستغنى: والصحيح عندى ، أن المراد بأهل بيته نساؤه وآله . وهو قول الضحاك، واختيار الزجاج؛ لأن اللفظ صالح لهما عام فيهما .

وسئل زيد بن الأرقم عن حديث رسول الله (أذكركم الله في أهل بيتي) مَن أهل بيته ؟ فقال : نساؤه من أهل بيته .

قالت عائشة رضى الله عنها : خرج النبي صلى الله عليمه وسلم ذات غداة وعايه مرط مرجل من شعر أسود . فجاء الحسن فأدخله معه ، ثم جاء على فَادِخَلِهِ مَمْهُ ، ثُمْ قَالَ : ﴿ إِنَّمَا يُوِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْـكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرُ كُمْ تَطْهِيرًا ﴾ .

وعن أنس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر ببيت فاطمة ستة أشهر كلما خرج إلى الصلاة فيقول: الصلاة أهل البيت. ﴿ إِنَّمَا يُويِدُ اللهُ لِيُدْهِبَ عَنْـكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهَرَ كُمْ تَطْهِيرًا ﴾.

وعن أم سلمة قالت : كان النبى صلى الله عليه وسلم عندى وعلى وفاطمة والحسن والحسين . فجملت لهما خزيرة فأكلوا وناموا وغطى عليهم عباءة أو قطيفة ثم قال : « اللهم هؤلاء أهل بيتى أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » .

وعن أبى الحراء قال : رابطت المدينة سبعة أشهر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . قال : رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر جاء إلى باب على وفاطعة فقال : الصلاة . ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ السَّاهِ . ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ السَّاهِ . ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللهُ لِيُدْهِبَ عَنْكُمُ السَّاهِ . ﴿ إِنَّمَا يَرُيدُ اللهُ لِيَدْهِبَ عَنْكُمُ السَّاهِ . ﴿ إِنَّمَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وقال تمالى : ﴿ قُلُ لَا أَسْأَلُكُمْ عَكَيْهِ أَجْراً إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى ﴾ قال ابن عباس : لم يكن بطن من بطون قريش إلا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبينهم قرابة فلما كذبوه وأبوا أن يبايموه ، قال « ياقوم إذا أبيتم أن تبايمونى فاحفظوا قرابتى فيسكم ، لا يكن غيركم من العرب أولى بحفظى وفصرتى منكم » .

وعن أبى الديلم قال : لما جيء بعليّ بن الحسين رضي الله عنهما فأقيم على

درج دمشق قام رجل من أهل الشام فقال: الحمد لله الذي قتلكم واستأصلكم وقطع قرنى الفتنة .

فقال له على بن الحسين رضى الله عنه : أقرأت القرآن ؟ قال : نم . قال : أقرأت القرآن ؟ قال : ما قرأت ﴿ قُلْ الْمَوْتَ ﴿ قُلْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

ولا شك أن علياً وأولاده من أقرب أقارب رسول الله

# ترجمة الحسن بن على رضى الله عنهما سنة ٣ ه ( ١٦٠ م ) — ٤٩ ه ( ١٦٠٩ م )

الحسن بن على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الماشي ، سبط النبي سلى الله عليه وسلم ، وهو أول أولاد فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ، سيدة نساء العالمين . وهو سيد شباب أهل الجنة وريحانة النبي صلى الله عليه وسلم وشبهه . سماه رسول الله « الحسن » وعق عنه يوم سابعه ( ذبح شاة ) وحلق شعره وأمم أن يتصدق بزنة شعره فضة . وهو خامس أهل السكساء ( المجد والشرف ) .

ولد الحسن فى النصف من شهر رمضان بالمدينة المنورة سنة الاث من الهجرة .

قالت أم الفضل<sup>(۱)</sup>: يارسول الله رأيت كأن عضواً من أعضائك في بدتى . قال : رأيت خيراً . تلد فاطمة غلاماً فترضميه بلبن قدم . فولدت الحسن فأرضمته بلبن قدم ( ابنها ) .

<sup>(</sup>١) أم الفضل هي لباية بنت الحارث بن حزن الهلاية . أول امرأه أساس مد خديجة بمكة وهي زوج العباس بن عبدالمطلب يقال لها لبابة! لكبرى ، أخت ميمونة زوج رسول الله وخالة خالد بن الوليد ، وكان البي صلى الله عليه وسلم يزورها وبقبل عندها وكانت من المنجبات ولدت العباس ستة رجال ، أحدهم القم .

#### تسميته بالحسن:

قال على بن أبي طالب رضى الله عنه: « لما ولد الحسن جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أرونى ابنى . ما سميتموه . قلت سميته « حرباً » قال بل هو «حسين» فلما ولد بل هو «حسين» فلما ولد الخالث ، جاء النبى صلى الله عليه وسلم فقال أرونى ابنى ماسميتموه . قلت سميته حرباً . قال هو محسين، ثم قال سميتهم بأسماء ولد هارون «شبر وشبير ومشبر » وتوفى عسن صغيراً .

قال أبو أحمد المسكرى : ساه النبى صلى الله عليه وسلم الحسن وكناه « أبا محمد » ولم يكن يعرف هذا الاسم في الجاهلية .

#### صفته رضي الله عنه :

كان الحسن أبيض ، مشربًا بحمرة ، أدعج العينين (١) ، سهل الخدين ، كان الحدية ، وكان يخضب بالوصمة (٢) .

#### أخلاقه وفضائله رضي الله عنه :

كان الحسن حلياً ، كريماً ، ورماً ، ذا سكينة ووقار وحشمة ، جواداً ، ممدوحاً ، ميالًا للسلم ، يكره الفتن وإراقة الدماء ، ما سمحت منه كلة فحش قط ، إلا أنه كان كثير الزواج ، مطلاقاً للنساء ، ولا يغارق امرأة إلا وهي تحبه

<sup>(</sup>١) الدعح : شدة سواد العين في شدة بياضها. (٧) الوسمة . نبت يختضب بورقه.

وكان أبوه رضى الله هنه يأخذ عليه كثرة الطلاق ويخشى عواقبها حتى قال : « ياأهل الكوفة لاتزوّجوا الحسن فإنه رجل مطلاق » فقال رجل من همدان: « والله لنزوّجنه فمن رضى أمسك ومن كره طلّق » .

وأخرج ابن سمد عن جعفر بن محمد عن أبيه قال : كان الحسن يتزوج ويطلق حتى خشيت أن يورثنا عداوة القبائل .

وكان الحسن لا يشارك في دعوى ولا يدخل في مراء ولا يدلى بحجة حتى لا يرى قاضياً . كان يقول ما يفعل ، ويفعل ما لايقول، تفضلًا وتكرماً . كان لا ينفل عن إخوانه ، ولا يتخصص بشيء دونهم . لا يلوم أحداً فيا يقع المذر في مثله . إذا ابتدأه أمران لايدرى أيهما أقرب إلى الحق نظر فيا هو أقرب إلى هواه فخالفه . وكان قاضيه قاضى أبيه ، وكذلك كاتبه، ولم يكن له حاجب .

#### كرمه رضى الله عنه :

سأله رجل صدقة ولم يكن عنده ما يسد به رمقه فاستحى أن بردّه . فقال له : ألا أدلك على شيء يحصل لك منه البر ؟ قال : بلي ، فما هو ؟ قال : أذهب إلى الخليفة فإن ابنته توفيت وانقطع عليها وما سمع من أحد تعزية . فعزّه بقولك له : « الحد لله الذي سترها بجلوسك على قبرها ولا هتكها بجلوسها على قبرك » . فذهب الرجل وفعل ما قال له . فذهب عن الخليفة حزنه وأمر له بجائزة وقال له : أكلامك هدا ؟ قال : لا . بل كلام فلان . قال : صدقت فإنه معدن الكلام الفصيح، وأمر له بجائزة أخرى . اه .

إن من ياوذ بأهل البيت ، لا رد خائباً بل ينال ما ريد وفوق ما ريد . فإنهم منبع الكرم والجود والإحسان. قد كان في استطاعة الحسن أن يعتذر لمرخ سأله بأن ليس لديه شيء يعطيه ويكون عذره وقتئذ مقبولا . لكنه النمس له طريقة يفرج بها كرب السائل فأشار عليه بما تقدم ، فنال ما نال . فانظر الفرق الشاسع بين بخل الأغنياء الذين يدعون الفاقة والعوز وينتحلون ألف عذر إذا قصدهم فقير أو محتاج قد ضاقت أمامه السبل، ولايشفقون على حاله وهم يكنزون المــال . وبعضهم يتظاهر بالصلاح والطيبة، ولا ينفق شيئاً لمحتاج لشدة محبته للمال، فهو شديد الحرص شديد التقتير لا يبالي عاش الناس أم ماتوا جوعاً . وقد ضرب لنا الحسن رضي الله عنه وغيره من أهل البيت والصالحين أمثالًا في الكرم والجود ونكران الذات تحتذي حذوها ونتتدي بهـا . لكنا قد تركناها وتفاضينا عنها . فكره الناس بعضهم بعضاً ، وامتلات قلوبهم حقداً وحسداً .

وسمَّع الحسن رضى الله عنــه رجلا يسأل ربه أن يرزقه عشرة آلاف درهم فانصرف الحسن إلى منزله وبعث بها إليه .

وسأله رجل وشكا إليه حاله ، فدعا الحسن وكيله وجعل يحاسبه على نقاته ومقبوضاته حتى استقصاها ، فقال : هات الفاضل ، فأحضر خسين ألف درهم . ثم قال : ماذا فملت بالخمائة دينار التي ممك ؟ قال : عندى ، قال : فأحضرها ، فلما أحضرها دفع الدراهم والدنانير إلى الرجل واعتذر منه !

وقيل الحسن رضي الله عنه : لأيشيء ثراك لاثرد سائلا وإن كنت على فافة؟

فقال: إنى لله سائل وفيه راغب ، وأنا أستحى أن أكون سائلا وأرد سائلا، وإن الله تمالى عودنى عادة. عودنى أن يفيض نعمه على ، وعودته أن أفيض على الناس. فأخشى إن قطمت العادة أن يمنعنى العادة وأنشد يقول:

إذا ما أتاني سائل فلت مرحباً عن فضله فرض على معجّلُ ومَن فضلُهُ فضل على كل فاضل وأفضــل أيام الفتي حين يسألُ وخرج الحسن والحسين وعبدالله بن جعفر رضى الله عنهم حجَّاجًا . فلما كانوا ببعض الطريق جاعوا وعطشوا وقد فاتتهم أثقالهم. فنظروا إلى خباء فقصدوه فإذا فيه عجوز ، فقالوا : هل من شراب ؟ فقالت : نعم . فأناخوا بها وليس مندها إلا شومهة . فقالت احلبوها واشربوا لبنها . ففعاوا ذلك . فقالوا لها : هل من طعام ؟ قالت هـــذه الشوبهة . ما عندى غيرها ، فأنا أقسم عليكم بالله إلا ماذبحها أحدكم حتى أهي ً لكم الحطب فاشووها وكلوا، ففعلوا ذلك. وأقاموا عندها حتى أتردوا . فلما ارتحاوا من عندها ، قالوا لها : يا هذه ! نحن نفر من قريش ترمد هذا الوجه فإذا رجمنا سالمين ، فألمي بنا فإنا صانعون بك خيراً إن شاء الله تمالى . ثمارتحلوا . وأقبل زوجها فأخبرته الخبر فنمضب وقال: ِ ويحك ! تذبحين شاتنا لقوم لا نمرفهم ثم تقولين نفر من قريش ! !

ثم بعد دهم طويل أسابت المرأة وزوجها السنة فاضطرتهم الحاجة إلى دخول المدينة فدخلا يلتقطان البعر فر"ت المجوز فى بعض سكك المدينه ومعها مكتلها تلتقط فيه البعر ، والحسن رضى الله عنه جالس على باب داره . فنظر إليها فعرفها فناداها وقال لها ، يا أمة الله : هل تعرفيني ؟ فتال : لا . فتال أنا أحد ضيوفك يوم كذا ، سنة كذا في المتزل الفلاني . فقالت : بأبي أن وأى ، لست أعرفك . قال : فإن لم تعرفيني ، فأنا أعرفك . قأمر غلامه فاشترى لها من غنم الصدقة ألف شاة وأعطاها ألف دينار وبعث بها مع غلامه إلى أخيه الحسين رضى الله عنه . فلما دخل بها الفلام على أخيه الحسين عرفها ، وقال : بكم وصلها أخى الحسن ؟ فأخبره فأمر لها بمثل ذلك . ثم بعث بها مع الفلام إلى عبد الله بن جعفر رضى الله عنهما . فلما دخلت عليه عرفها وأخبره الفلام بما فعل معها الحسن والحسين رضى الله عنهما . فقال : والله لو بدأت بى لاتمبتهما وأمر لها بأني شاة وألني دينار . فرجت وهي أغنى الناس .

ومن كرمه رضى الله عنه : أنه أعطى شاعراً مالًا كثيراً فقيل له : أنعطى شاعراً يمصى الرحمن ويقول البهتان؟ فقال : إن خبير ما بذلت من مالك ما وقيت به عرضك . وإن من ابتِناء الخير اتقاء الشر .

وقد روى مثل ذلك عن الحسين رضى الله عنه . وقيل إن شاعراً مدحه فأجزل ثوابه . فليم على ذلك، فقال : أترانى خفت أن يقول ، لست ابن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ابن على رضى الله عنه فيصدق و يحمل عنه ويبق غلداً في الكتب ، محفوظاً على ألسنة الرواة! فقال الشاعر : انت والله يا ابن رسول الله أعرف بالمدح والذم منى .

## تربيته ومحبة رسول الله له :

لما كان الحسن والحسين رضى الله عنهما ابنى بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبوهما على بن أبى طالب ابن مم الرسول وربيبه ، فقد تربيا تربية عالية ونشآ على الفضائل في بيئة من أرق البيئات وأشرفها وقد سمما الحديث . وكان عليه الصلاة والسلام يحمهما ورعاها ويعلمهما .

روى الحسن أحاديث حفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم منها فى السنن الأربعة . قال: علمنى رسولالله صلى الله عليه وآله وسلم كلات أقولهن فىالوتر ، الحديث .

ومنها عن أبى الحوراء قلت للحسن : ما تذكر من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ؟ قال : أخذت تمرة من تمر الصدقة فتركتها فى فى فنزعها بلمابها ، الحديث .

وفى الحديث : هذان ابناى وابنا ابنتى ، اللهم إنى أحبهما فأحبهما وأحب من يحمهما .

ومن رعاية رسول الله لها أنه بينا كان يخطب إذ جاء الحسن والحسين عليهما قيصان أحران يمشيان ويعثران فنزل من المنسر فحملهما ووضعهما بين يديه ، الحديث .

وكان رسول الله يصلى فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره فإذا أرادوا أن يمنموهما أشار إليهم أن دعوهما فإذا قضى الصلاة وضعهما فى حجره فقال « من أحبنى فيلحب هذين » . ودخل على وفاطمة ومعهما الحسن والحسين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعهما فى حجره فقبالهما واعتنق علياً بإحدى يديه وفاطمة بالأخرى فجمل عليهم خيصة سودا. (كساء) فقال: « اللهم إليك لا إلى النار » .

وفى البخارى عن أبى بكرة : رأيت النبى صلى الله عليه وسلم على المنبر والحسن بن على معه وهو يقبل على الناس مرة وعليه مرة ويقول : إن ابنى هذا سيد ولمل الله أن يصلح به بين فتتين من المسلمين ، قال : فلما ولى لم يهرق فى خلافته محجمة من دم .

ولا شك أن الحسن والحسين ورثا عن جدها وأبيهما فصاحة اللسات وقوة الجنان وحضور البديهة والكرم والحلم وقد تعلما القرآن والتفسير من على رضى الله عنه وأهل بيته وكبار الصحابة وتلقيا الحديث عنهم وكان على يقول الشعر وينطق بالحكمة وكذلك نشأ ولداه رضى الله عنهما.

#### قصة الحسن

#### واليهودى الفقير

اغتسل الحسن رضى الله عنه وخرج من داره فى بمض الأيام وعليه حلة فاخرة ووفرة ظاهرة ومحاسن سافرة فمرض له فى طريقه شخص من محاويج اليهود وعليه مسح من جاود ، قد أنهكته العلة ، وركبته القلة والزلة ، وشمس الظهيرة قد شوت شواه وهو جلمل جرة ما ، عَلَى قفاه . فاستوقف الحسن رضى

(٢ \_ الحسن والحسيد)

اقد هنه وقال: يا ابن رسول الله ! سؤال ، قال ما هو ؟ قال جدك يقول: «الدنياسجن المؤمن وجنة السكافر » وأنت مؤمن وأناكافر. فما أرى الدنيا إلا جنة لك تتنمم بها. وما أراها إلا سجناً عَلَى قد أهلكنى ضرها وأجهدنى فقرها.

فلما سمع الحسن كلامه قال له :

« يا هذا ، لو نظرت إلى ما أعد الله لى فى الآخرة لملمت أنى فى هذه الحالة بالنسبة إلى تلك فى سجن . ولو نظرت إلى ما أعد الله لك فى الآخرة من المذاب الأليم لرأيت أنك الآن فى جنة واسمة » .

عُرف اليهود منذ زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدس وابتكار الأكاذيب والترهات وتشكيك المسلمين في عقائدهم . وقد حاربهم الرسول في المدينة وأجلاهم عنها لخيانتهم ونقضهم المهود والمواثيق . وقد أسلم بعضهم عن عقيدة سحيحة لسكن بتى أكثرهم حانقاً على المسلمين . وكان رئيس المنافقين عبدالله بن أبي ابن سلول وقد مضى ذكره في سيرة الرسول . وهذا هو عبدالله ابن سبأ الذي صار يتنقل في البلدان وبيث الدعاية ضد عنمان بن عفان رضى الله عنه ويحض على الثورة . وفي هذه القصة التي ذكرناها هنا نجد أن هذا اليهودي يمترض على الحسن لما رآه برتدي ملابس فاخرة ويذكر له حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم القائل : « الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر » فكيف يتنم الحسن في الدنيا وهو مؤمن ويشتى البهودي وهوكافر ؟ ولماذا لا يكون حالها بالمكس إذا كان حديث رسول الله صادقاً ؟ سؤال بريد به إحراج

الحسن من جهة وتشكيكه فى حديث رسول الله من جهة أخرى . لكن الحسن رضى الله عنه كان حاضر البديهة . فأجاب بجواب مقنع مفحم حيث أوضح له أن حالته التى يشكو منها إنما هى كالجنة بالنسبة إلى عذاب الآخرة الذى أعد للكافرين وأن حالة الحسن التى ظنها نعياً إنما هى كالسجن بالنسبة إلى نميم الجنة الذى أعد للمتتين .

## وزواج الحسن رضى الله عنه

كان الحسن رضى الله عنمه كثير الزواج كثير الطلاق لذلك قال المستشرقون عنه : إنه كان شهوياً ميالا إلى اللذات والدعة وينفق لذلك أموالا طائلة فسلم الأمر لماوية .

وروى المدائني أن الحسن أحصن فى زمان أبيه تسمين امرأة فقال على ً رضى الله عنه .

« لقد تزوج الحسن وطلق حتى خفت أن يجنى علينا بذلك عداوة أقوام » وقد كان على غير راض عن كثرة زواج الحسن وطلاقه حتى خطب يوماً ونعى القوم أن نزوجوه لكنه كان يجد من تنزوجه .

قال ابن سيرين: تزوج الحسن امرأة فبعث إليها بمائة جارية مع كل جارية ألف درهم ولا ربب أن كثرة الزواج والطلاق تحتاج إلى كثرة الانفاق .

قال سفيان بن عيينة : كثرة النساء ليست من الدنيا . وأنكر بعض الناس حال الصوفية فقال له بعض ذوى الدين ، ما الذى تنكر منهم ؟ قال

يأ كلون كثيراً . قال وأنت أيضاً لو جمت كما يجوعون لأكلت كما يأكلون · قال ينكحون كثيراً . قال وأنت أيضاً لو حفظت عينيك وفرجك كما يحفظون لنكحت كما ينكحون .

لكن هل الصوفية يجوعون أكثر من غيرهم ؟ إن العال الذين يشتغلون طول النهاد فى أعمال جسمانية مرهقة هم الذين يجوعون أكثر من كل إنسان ومع ذلك لا ننصحهم بكثرة الأكل وهم فى العادة يكتفون بالقليل من الطعام ، ثم إن الذى يحفظ عينيه وفرجه لا يميل إلى كثرة النكاح بل يكون قافعاً معتدلا لمدم انشغال عقله وخياله بالغريات والمحرضات!

وقال الفزالى : ولما كانت الشهوة أغلب على مزاج المرب ، كان استكثار الصالحين منهم للنكاح أشد .

وقال: « من الطباع ما نفل عليه الشهوة بحيث لا تحصنه المرأة الواحدة فيستحدله الاستبدال، فقد نكح على رضى الله عنه بمد وفاة فاطمة عليها السلام بسبع ليال، ويقال إن الحسن بن على كان منكاحاً حتى نكح زيادة على ما ثنى امرأة وكان ربما عقد على أربع فى وقت واحد وربما طلق أربماً فى وقت واحد واستبدل مهن » .

صحيح أن من الطبائع ما تغلب عليمه الشهوة لكن ليس بهذه الدرجة . فحالة الحسن رضى الله عنه حالة شاذة لا يقاس عليها وكان مع ذلك تقيًّا ورعاً متدناً .

وجه الحسن ذات يوم بمض أسحابه لطلاق امرأتين من نسائه وقال لها: اعتدا

وأمره أن يدفع إلى كل واحدة منهما عشرة آلاف درهم. ففعل. فلما رجع إليه ، قال: ماذا فعلت؟ قال: أما إحداهما فنكست رأسها وتنكست ، وأما الأخرى فبكت وانتحبت وسحتهًا تقول: « متاع قليل من حبيب مفارق » .

فأطرق الحسن وترحم لها . وقال : لوكنت مراجماً امرأة بمدما فارقتها لراجمتها .

ودخل الحسن ذات يوم على عبد الرحمن بن الحارث بن هشام فقيه المدينة ورئيسها ولم بكن له بالمدينة نظير وبه ضربت المثل عائشة رضى الله عنها حيث قالت: « لو لم أسر مسيرى ذلك لكان أحب إلى من أن يكون لى ستة عشر ذكراً من رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل عبد الرحمن بن الحارث بن هشام » فدخل عليه الحسن فى بيته فعظمه عبد الرحمن وأجلسه فى مجلسه . وقال : فدخل عليه الحسن فى بيته فعظمه عبد الرحمن وأجلسه فى مجلسه . وقال : الأرسلت إلى فكنت أجيئك ؟ فقال : الحاجة لنا . قال : وما هى ؟ قال : جثتك خاطباً ابنتك . فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال : والله ما عكى جثتك خاطباً ابنتك . فأطرق عبد الرحمن ثم رفع رأسه وقال : والله ما عكى وجه الأرض أحد يمثى عليها أعز عكى منك ؟ ولكنك تعلم أن ابنتى بضمة منى يسوءنى ما ساءها ويسرنى ما سرها وأنت مطلاق فأخاف أن تعالمة عالم وان فعلت خشيت أن يتفيّر قلبى عليك فأنت بضمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأن شرطت أن لا تطلقها ووجبتك . فسكت الحسن وقام وخرج .

وقال أهل بيته سممناه وهو يمشى ويقول : ما أراد عبد الرحمَى إلا أن يجسل ابنتِه طوقاً فى عنتى .

وليس لكثرة زواج الحسن علاقة بتسليم الأمر لماوية كما وهم المستشرقون

فإن توليه الخلافة كان يُسهل له كثرة الزواج والطلاق ، والإسلام يبيح له أن يتخذ من الرقيق ما شاء . هـذا وفى التاريخ ملوك كانوا يتخذون كثيراً من الجوارى والحظيات ومع ذلك لم يكن ذلك سبباً فى تخليهم عرب الملك وشاغلًا لهم عن الحكم . بل روى لنا التاريخ أن من ملوك الإفرنج الذين لا يبيح لهم دينهم تمدد الزوجات مَن ِ آنخذ محظيات لا عدد لهن .

#### أولاد الحسن رضي الله عنه

أولاد الحسن رضي الله عنه أحد عشر وهم :

(۱) زيد (۲) والحسر وأمه خولة بنت منصور الفزارية (۳) والقاسم (٤) وأبو بكر (٥) وعبد الله \_ وهؤلاء الخمسة قتلوا مع عمهم الحسين بن علىّ بالطّف ، وهي أرض من ضاحية الكوفة في طريق البرية فيها كان مقتل الحسين بن علىّ رضى الله ضهما .

(٦) وعمرو بن الحسن (٧) وعبــد الرحن (٨) والحــين الملقب بالأشرم
 (٩) وعجد (١٠) ويعقوب (١١) وإسماعيل.

## رأى الحسن رضي الله عنه في مواقف أبيه

كان الحسن رضى الله عنه يرى أن يخرج أبوه على كرم الله وجهه من المدينة عند ماكان عثمان بن عفان محصوراً حتى إذا قتل عثمان لم يكن بها ، وألا يبايع حتى تأتيه وفود أهل الأمصار والعرب وبيمة كل مصر ، وأن يجلس في يبته

لما خرج عليه طلحة والزبير حتى يصطلحا . فإن كان النساد كان على يد غيره. لكن عليًا رضى الله عنه خالفه ولم ير رأيه . وقال يرد عليه :

« أما قولك لو خرجت من الدينة حين أحيط بمثمان ، فوالله لقد أحيط بنا
 كما أحيط به » .

« وأماقولك لاتبايع حتى تأتيك بيمة الأمصار ، فإن الأمر أمر أهل المدينة وكرهنا أن يضيع الأمر » .

« وأما قولك حين خرج طلحة والزبير ، فإن ذلك كان وهناً على أهل الإسلام . ووالله مازلت مقهوراً مذوليت منقوضاً لاأسل إلى شيء مما ينبني ». « وأماقولك اجلس في يبتك ، فكيف لى بما قد لزمني ؟ أو من تريدنى؟ .

أثريد أن أكون مثل الضبع التي يحاط بها ويقال دَبَابِ! دبابِ!. لبست هاهنا حتى ُ يحل عُرقوبها ثم تخرج. وإذا لم أنظر فيا لزمني من الأمر ويعنيني ، فمن ينظرافيه ؟ فكف عنك أي بني " » .

أشار الحسن على والده بهذا الرأى من غير أن يضع نسه فى مركره ويقدر شعوره ومركزه ومسئوليته . فإن علياً كان يرى البقاء وعدم الحروج من المدينة عندما كان عبان محصوراً لثلا يقال إنه ترك الرجل محسوراً وفى أشد حالات الخطر وفر ليخلى نفسه من المسئولية بتخليه عنه وربما قبل إنه بخروجه متهل على المحاصرين قتله . فوق أن الحروج كان متعذراً عليه كما تقدم فى قوله . ثم إنه لم يلزم بيته وبايم لأنه كان يرى نفسه أحق من غيره بالخلافة

لأسباب شتى . منها أنه صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وربيبه وابن عمه

ومن أول الناس إسلاماً ومن أعظم المجاهدين في سبيل الله ولشجاعته وعلمه وفضله ولأنه على المموم كان أفضل الناس بمدمقتل الخليفة عبّان رضى الله عنه . فرجل في مركزه وقدره لا يمكن أن يترك الأمور ويقمد في بيته .

ومع أن الحسن رضى الله عنه كان لا يرى رأى أبيه في هذا ، كان يطيع أوامره ، فلما أمره أن يبقى على باب عبان أثناء الحسار أطاعه ، ولما خرجت عائشة رضى الله عنها لمحاربة أبيه لم يتركه بل انضم إليه مع أنه كان يرى أن يلزم أبوه داره بالمدينة . ولما سمع أبا موسى يثبط أهل الكوفة بقوله : « إنها فتنة صماء ، النائم فيها خير من اليقظان، واليقظان فيها خير من القاعد، والقاعد خير من القائم، والقائم خير من الراكب . فكونوا جرثومة من جرائيم العرب . فأخدوا السيوف وانصلوا الأسنة (أى انزعوها) واقطموا الأوتار وآووا المظلوم والمضطهدين حتى بلتم هذا الأمر » .

رد عليه الحسن قائلا:

« يا أيا موسى لم تثبط الناس عنا ؟ فوالله ما أردنا إلا الإسلاح ولا مثل
 أمير المؤمنين يُخاف على شىء » وهذا يدل على أنه يثق بأبيه كل الثقة .

ثم خاطب أهل الكوفة يحمهم على إجابة دعوة أبيه أمير المؤمنين :

« يأيها الناس! أجيبوا دعوة أميركم وسيروا إلى إخوانكم فإنه سيوجد لهذا الأمر من ينفر إليه . والله لأن يليه أولو النهى أمثل فى العاجلة وخير فى العاقبة . فأجيبوا دعوتنا وأعينونا على ما ابتلينا به وابتليتم » .

وكان لهذا الكلام أثره في النفوس. ثم قال:

« أيها الناس! إنى غاد فمن شاء منكم أن يخرج ممى على الظَّهر ومن شاء فليخرج فى الماء » .

فخرج ممه تسمة آلاف . وأما أبو موسى فأخرجه الناس من قصره واعتزل بناء على أمر أمير المؤمنين وتهديده .

# يعة الحسن رضى الله عنه سنة ٤٠ ه ( ٦٦١ م )

بمد أن ضرب ابن ملجم علياً رضى الله عنه . دخل عليه جندب بن عبد الله فسأله فقال يا أمير المؤمنين ، إن فقدناك ولا نفقدك فنبايع الحسن . فقال ما آمركم ولا أنهاكم . أنتم أبصر . فدعا حسناً وحسيناً فقال :

« أوسيكما بتقوى الله وألا تبنيا الدنيا وإن بنتكما . ولا تبكيا على شيء زوى عنكما وقولا الحق وارحما اليتيم وأغيثا الملهوف واصنما للآخرة . وكونا للظالم خصاً وللمظلوم ناصراً . واعملا بما في كتاب الله ولا تأخذكما في الله لومة لائم » .

لم يميّن أمير المؤمنين أحداً للخلافة بل ترك الأمم للأمة تولى من تشاء لأنهاكما قال أبصر بمن يصلح للخلافة بمده . ثم أوصى ابنيه بتقوى الله عز شأنه إذ هى رأس كل فضيلة وقول الحق وأن يكونا للظالم خصماً ( وإن كان الظالم قوياً أو سيداً فى قومه ) وللمظلوم ناصراً وهذا عين المدل ودليل على قوة النفس والبعد عن الميل والتحيز .

بويع للحسن بالكوفة فى شهر رمضان من سنة ٤٠ هـ بمد وفاة أبيه بيومين وقيل إن أول من بايمه ، قيس بن سمد الأنصارى . قال له : ابسط يدك أبايمك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه وقتال المُجلين .

فقال له الحسن رضى الله عنه : « على كتاب الله وسنة نبيه . فإن ذلك يأتى على كل شرط » فبايمه وبايمه الناس وكان الذين بايموه ٤٠٠٠٠ .

وكتب إليه ابن عباس:

« إن الناس قد ولوك أمرهم بمد على فاشدد عن يمينك وجاهد عدوك . واستر من الصنين ذنبه بما لا يثلم دينك واستممل أهل البيوتات ، تستصلح بهم عشائرهم » .

لما بايع أهل العراق الحسن ، بلغه مسير معاوية فى أهل الشام إليه في جيش قدره ٢٠٠٠٠ فتجهز هو وجيش الذين بايعوا علياً وعدته ٢٠٠٠٠ مقاتل وسار عن الكوفة إلى لقاء معاوية وكان قد نزل (مَسْكِن) فوصل الحسن إلى المدائن وجعل قبس بن سعد الأنصارى على مقدمته في اثنى هشر ألفاً وقبيل بل كان الحسن قد جعل على مقدمته عبد الله ابن عباس فجعل عبد الله على مقدمته في الطلائع قيس بن سعد . فلما نزل الحسن المدائن ، نادى مناد في العسكر : « ألا إن قيس بن سعد قتل فانفروا » فنفروا بسرادق الحسن فنهوا متاعه حتى نازعوه بساطاً كان تحته .

وهدا عليه الجراح بن الأسد ليسير ممه فوجأه بالخنجر في غذه ليقتله . فقال الحسن : « قتلتم أبى بالأمس ووثبتم على اليوم تريدون قتلى زهداً فى العادلين ورغبة فىالقاسطين، والله لتعلمن نبأه بعد حين » .

فازداد لهم بفضاً ومنهم ذعراً . ودخل المقصورة البيضاء بالمدائن . وكان الأمير على المدائن سمد بن مسمود الثقني عم المختار بن أبي عبيد . فقال له المختار وهو شاب : هل لك في الغنى والشرف ؟ قال وما ذاك ؟ قال تستوثق من الحسن وتستأمن به إلى معاوية . فقال له عمه : عليك لعنة الله ! أثب على ابن بنت رسول الله على الله عليه وسلم وأوثقه ؟ بئس الرجل أنت .

# نرول الحسن عن الخلافة لمعاوية سنة ٤١ هـ ( ٦٦٦ م ) عام الجماعة

تفرق أهل العراق عن الحسن رضى الله عنه ولم يستطع تأليف جيش منهم لمحاربة معاوية . فكتب إليه وذكر له شروطاً . وقال له : إن أنت أعطيتنى هذا ، فأنا سامع مطيع وعليك أن تنى لى به ، وقال لأخيه الحسين وعبد الله بن جعفر : إننى قد راسلت معاوية في الصلح . فقال له الحسين : أنشدك الله أن تصدق أحدوثة معاوية وتكذب أحدوثة أبيك ! فقال له الحسن : اسكت أنا أعلم بالأمر منك .

وكان رأى الحسين رضى الله عنه أن يحارب الحسن معاوية كما حاربه أبوه على رضى الله عنه . لكن الحسن علم تفرق الأمر عنه ، وأنه لو حارب معاوية بجيش غير متحد وغير راغب فى القتال لما أحرز النصر فأراد أن يحقن دماء المسلمين ويصالح معاوية .

فلما انتهى كتاب الحسن إلى معاوية ، فرحفر حاً شديداً، وأمسك الكتاب وكان قد أرسل عبد الله بن عامر وعبد الرحمن بن سَمُرة بن حبيب بن عبد شمس إلى الحسن و كتب إليه: أن اشترط فهذه الصحيفة التى ختمت أسفلها ما شئت فهو لك . فلما أتت الصحيفة إلى الحسن اشترط أضعاف الشروط التى سأل معاوية قبل ذلك وأمسكها عنده .

فلما سلم الحسن الأمر إلى معاوية طلب أن يعطيه الشروط التي فىالصحيفة التي ختم عليها معاوية فأبى. وقال: لقد أعطيتك ماكنت تطلب. فلما اصطلحا، قام الحسن في أهل العراق فقال:

« إنه سخىّ بنفسى عنكم ثلاث: (أى الأسباب التى جملتنى أتخلى عنكم وأزهد فيكم وأسلم الأمر إلى معاوية ) فتلكم أبى ، وطمنكم إياى (وكان قد طُمن )، وانتهابكم متاعى » يعنى أنه قد فقد الثقة بهم .

وكان الذى طلب الحسن من معاوية أن يعطيه ما فى بيت مال الكوفة وقدره خمسة آلاف ألف أى خمسة ملايين درهم ( ١٥٠٠٠ جنيمه فى السنة ) وخراج دارا بجرد من فارس (ولاية) وأن لا يشتم عليًّا . فلم يجبه إلى الكف عن شتم علىًّ . فطلب أن لا يُشتم وهو يسمع . فأجابه إلى ذلك ثم لم يف له به أيضاً .

ولا ندرى كيف أباح معاوية شمّ علىّ رضى الله عنه ولاسيا بعد أن قُتل. نم إن عليًّا حاربه لأنه امتنع عن بيعته ، وجرد جيشًا لقتاله بحجة المطالبة بدم عنمان ولأنه كان يرى نفسه أنه أحق بالخلافة من معاوية . وعلى كل حال لا يجوز شتمه رضى الله عنه ، وكان لا يليق بماوية أن ببيح شم رجل شريف أسلم صبيًا وتربى في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهد في ألاسلام جهاداً صادقاً وزوّجه الرسول ابنته فاطمة ، أحب بناته إليه ، وأثنى عليه في كثير من الحواطن ، مع ما عرف عن معاوية من الحلم والمتل .

قال المسعودى : « ثم ارتق بهم ( بأهل الشام ) الأص فى طاعته ( طاعة معاوية ) إلى أن جعلوا لعن على سنة ينشأ عليها الصغير وبهلك عليها الكبير ».

وذكر بعضهم أنه قال لرجل من أهل الشام من زعمائهم وأهل الرأى والمقل منهم : مَن أبو تراب هذا الذي يلمنه الإمام على المنبر ؟ قال : أراه لصًّا من لصوص المرب .

أما خراج دارا بجرد ، فإن أهل البصرة منموا الحسن منه وقالوا هو فيئنا لا نمطيه أحداً، وكان منمهم بأمر مماوية أيضاً .

وتسلم معاوية الأمر لخس بقين من ربيع الأول من هذه السنة . ولما عزم الحسن رضى الله عنه على تسليم الأمر إلى معاوية ، خطب الناس فقال :

« أيها الناس ! أمراؤكم وضيفانكم ونحن أهل بيت نبيكم الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً » وكرر ذلك حتى ما بتى فى المجلس إلا من بكى حتى سمع نشيجه (نحيبه) .

ولما صالح الحسن معاوية كان أصحاب الحسن يتولون له : يا عار المؤمنين ! فيقول : « العار خير من النار » .

وجاء الحسن شيخ يكني أبا عامر سنيان بن ليلي فقال : السلام عليك

يامذلَّ المؤمنين . فقال : لا تقل يا أبا عامر فإنى لم أذل المؤمنين، ولسكنى كرهت أن أقتلهم في طلب الملك .

وسلم الحسن الأمر إلى معاوية فى النصف من شهر جمادى الأولى من سنة ٤١ هـ فبايع الناس معاوية يومئذ وهو ابن ست وستين إلا شهرين .

وبمد أن سلم الحسن الأمر لمعاوية ، بقى قوم يرون أنه كان يجب أن يحارب الحسن معاوية؛ لأنه أحق بالخلافة، وكان الحسين يرى هذا الرأى .

### خطبة الحسن بالكوفة بمد الصلح

لما دخل معاوية الكوفة ، قال له عمرو بن العاص لتأمر الحسن أن يقوم فيخطب الناس ليظهر لهم عيثُه وأنه لا يصلح للخلافة . فحطب معاوية الناس ثم أمر الحسن أن يخطبهم . فقام فحمد الله بديهة ثم قال :

« أيهـا الناس إن الله هداكم بأولنا . وحَقَنَ دماءكم بآخرنا . وإن لهذا الأمرَمدة ، والدنيا دول ، وإن الله فتنة الأمرَمدة ، والدنيا دول ، وإن الله غنه فتنة لكم ومتاع إلى حين » .

فلماقال الحسن ذلك ، قال له معاوية : اجلس وحقدها على عمرو، وقال هذا من رأيك . فبنو أمية لم يكونوا مخلصين فى صلحهم ، وقد خشى معاوية أن يستمر الحسن فى خطبته لئلا يؤثر فى نفوس سامعيه فتحدث فتنة فأمره بالجلوس .

# الحسن يصف أهل الكوفة

لحق الحسن بالمدينة وأهل بيته وحشمه ، وجعل الناس يبكون عند مسيرهم من الكوفة ، فقيل للحسن : ما حملك على ما فعلت ؟ فقال : كرهت الدنيا ورأيت أهل الكوفة قوماً لا يثق بهم أحد أبداً إلا غُلب ، ليس منهم أحد يوافق آخر فى رأى ولا هوى ، مختلفين لا نيّة لهم فى خير ولا شر ، لقد لتى أبى منهم أموراً عظاماً ، فليت شعرى لن يصلحون بعدى ، وهى أسرع البلاد خراباً .

هذا ماوصف به الحسن أهل الكوفة ، وإذا كان فى الآتحاد قوة فنى التدابر والفرقة ضمف . فإذا كان أهل الكوفة هكذا متفرقين فى الرأى لا تجمعهم كلة فكيف يقاتلون عدوهم ؟ وكيف يثق بهم القائد ؟ إن أول شرط فى الجيش أن يكون مطيماً لأمر القائد وإلا فشل وانهزم .

# الحسن يدافع عن أبيه أمام معاوية

روى الزبير بن بكار في كتاب المفاخرات ، قال :

اجتمع عندمماوية ، عمرو بن الماص، والوليدبن عقبة بن أبي مميط، وعتبة ابن أبي مميط، وعتبة ابن أبي سفيان بن حلى ابن أبي سفيان بن حرب، والمفيرة بن شمية ، وقد كان بلفهم عن الحسن بن على عليه السلام قوارص، وبلغه عنهم مثل ذلك . فقالوا يا أمير المؤمنين : إن الحسن قد أحيا أباه وذكره، وقال فصدق، وأمر فأطيع وخفقتله النمال، والله الذلك لرافعه إلى ما هو أعظم منه، ولا يزال يبلغنا عنه ما يسوءنا . قال معاوية :

فما ريدون؟ قالوا : ابمث إليه فليحضر لنسبَّه ونسبُّ أباه ونميَّره ونوبخَهَ و نخبره أنا باه قتل عثمان و نقرره بذلك ولا يستطيع أن يفيّر علينا شيئاً من ذلك. قال معاوية : إنى لا أرى ذلك ولا أفعله . قالوا : عزمنا عليك يا أمير المؤمنين لتفملن . فقال : ويحكم لا تفعلوا فوالله ما رأيته قط جالسًا عندى إلا خفت مقامه وعيبه لى . قالوا : ابعث إليه على كل حال . قال: إن بعثت إليه لأنصفنه منكم . فقال عمرو بن العاص : أتخشى أن يأتى باطله على حقنا ، أو يربى قوله على قولنا ؟ قال معاوية : أما إنى إن بعثت إليه لآمرنه أن يتكلم بلسانه كله . قال : مره بذلك . قال : أما إذا عصيتمونى وبعثم إليه وأبيتم إلا ذلك غلا تمرضوا له فى القول واعلموا أنهم أهل بيت لا يعيبهم العائب ژلا يلصق بهم المار ولكن اقذفوه بحجر تقولون له إن أباك قتل عُمان وكره خلافة الخلفاء من قبله . فبعث إليه معاوية ، فجاءه رسوله ، فقال : إن أمير المؤمنين يدعوك ، قال : مَن عنده ؟ فسماهم ؛ فقال الحسن عليه السلام : ما لهم خر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لايشعرون ؟ ثم قال: ياجارية ، ابنيني ثيالي ؟ اللهم إنى أعوذ بك من شرورهم وأدرأ بك من فجورهم وأستمين بك علمهم فاكفنيهم كيف شئت وأنَّى شئت بحول منك وقوة يا أرحم الراحمين . ثم قام فلما دخل على معاوية أعظمه وأكرمه وأجلسه إلى جانبه وقد ارتاد القوم وخطروا خطران الفحول بنياً في أنفسهم وماوًّا . ثم قال: يا أبا عمد ، إن هؤلا. بعثوا إليك وعصونى . فقال الحسن عليه السلام : سبحان الله ! الدار دارك ؟ والإنن فيها إليك ، والله إن كنت أجبتهم إلى ما أرادوا وما في أنسبهم

إنىلأستحيلك من الفحش، وإن كَانوا عَلبوك عَلَى أمرك إنى لأستحيلك من الضعف ، فأمهما تقر وأمهما تنكر ؟ أما إنى لوعلمت بمكانهم لجئت معى بمثلهم من بني عبد المطلب ومالي أنأ كون مستوحشاً منك ولا منهم، إن ولي الله وهو يتولى الصالحين . فقال معاوية : يا هـــذا ، إنى كرهت أن أدعوك ولكن هؤلاء حلونى عَلَى ذلك مع كواهتى له وإنَّ لك منهم النصف ومنى ، وإنما دعوناك لنقررك أن عثمان قُتل مظاومًا وأن أباك قتله . فاستمع منهم ثم أجبهم ولاتمنمك وحــدتك واجباعهم أن تتــكلم بكل لسان . فتــكلم عمرو بن الماص ، فحمد الله وصلى عَلَى رسوله تم ذكر علياً عليه السلام فلم يترك شيئاً يمييه به إلا قاله ، وقال : إنه شتم أبا بكر وكره خلافته وامتنع من بيمته ثم بايمه مكرهاً، وشارك في دم عمر وقتل عثمان ظلماً وادعي من الخلافة ما ليس له . ثم ذكر الفتنة يميّره بها وأضاف إليه مساوئ وقال : إنكم يا بني عبد المطلب لم يكن الله ليعطيكم الملك عَلَى قتلكم الخلفاء واستحلالكُم ما حرم الله من الدماء وحرصكم عَلَى الملك وإتيانكم ما لا يحسل. ثم إنك يا حسن تحدث نفسك أن الخلافة صائرة إليك وليس عندل عقل ذلك ولا لبه . كيف ترى الله سبحانه سلبك عقلك وتركك أحمق قريش، يُسخر منك و ُمهزاً بك وذلك لسوء عملك ؛ و إنما دعوناك لنسبَّك وأباك . فأما أبوك فقد تفرد الله به وكفانا أمره، وأما أنت فإنك في أيدينا نختار فيك الخصال ولو قتلناك ما كان علينا إثم من الله ولا عيب من الناس . فهل تستطيع أن ترد علينا وتكذبنا ؟ فإن كنت

<sup>(</sup> ٣ ــ الحسن والحسين )

ترى أنا كذبنا في شيء فاردد عاينا فيا قلنا وإلا فاعلم أنك وأباك ظالمان .

أم نكلم الوليد بن عقبة بن أبي معيط فقال:

یابنی هاشم ، إنكم كنتم أخوال عثمان فنم الولد كان لكم فعرف حقكم ، وكنتم أصهاره فنم الصهر كان لسكم يكرمكم فكنتم أول من حسده فقتله أبوك ظلماً لا عذر له ولا حجة . فكيف ترون الله طلب بدمه وأتزلكم منزلتكم ، والله إن بنی أمية خير لبنی هاشم من بنی هاشم لبنی أمية . وإن مماوية خير لك من نفسك .

ثم تـكلم عتبة بن أبي سفيان فقال:

يا حسن ، كان أبوك شر قريش لقريش لسفكه لدمائها وقطعه لأرحامها ، طويل السيف واللسان ، يقتل الحلى ويغيب المبت ، وإنك ممن قتل عثمان ونحن قاتلوك به . وأما رجاؤك الخلافة فلست فى زندها قادحاً ولا فى ميرائها راجحاً ؛ وإنكم يا بنى هاشم قتلتم عثمان وإن فى الحق أن نقتلك وأخاك به . فأما أبوك فقد كفانا الله أمره وأقاد منه ، وأما أنت فوالله ماعلينا \_ لو قتلناك بشمان \_ إثم ولاعدوان.

ثم نكام المنيرة بن شعبة فشتم علياً وقال : والله ما أعيبه في قصية يخون ولا في حكم يميل ولكنه قتل عثمان . ثم سكتوا .

ثم تكلم الحسن عليه السلام فحمد الله وأثنى عليه وصلى عَلَى رسوله صلى الله عليه وسلم ثم قال :

« أما بعد يامعاوية فما هؤلاء شتمونى ولكنك شتمتني، فحشاً ألفته وسوء

رأى ُعرفت به، وخلقاً سيئاً ثبت عليه ، وبنياً علينا وعداوة منك لمحمد وأهله ولكن اسمم يا معاوية واسمعوا فلأقوان فيك وفعهم ما هو دون ما فيكم. أنشدكم الله أمها الرهط . أتملمون أن الذي شتمتموه منذ اليوم صلى القبلتين كليهما وأنت يا معاوية لهما كافر . تراها ضلالة وتعبد اللات والعزى غواية ؟ وأنشدكم الله هل تعلمون أنه بايمه البيمتين كالمهما . بيعة الفتح وبيعة الرضوان . وأنت يا معاوية بإحداهما كافر وبالأخرى ناك: وأنشدكم الله . هل تعلمون أنه أول الناس إيماناً وأنك يا معاوية وأباك من المؤلفة قلوبهم . تسرون الكفر وتظهرون الإسلام وتسمّالون بالأموال . وأنشدكم لله ألسّم تعلمون أنه كان صاحب راية رسول الله صلى الله عليه وآله وســـلم يوم بدر وأن راية المشركين كانت مع معاوية ومع أبيه ثم لقيكم يوم أحد ويوم الأحزاب ومعه راية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وممك ومم أبيك راية الشرك وفي كل ذلك ينتح الله له ويفلج حجته وينصر دعوته ويصدق حديثه . ورسول الله صــلى الله عليــه وآله وسلم في تلك المواطن كلها عنه راض وعليك وعلى أبيك ساخط، وأنشدك الله يا معاوية ، أنذكر يؤماً جاء أبوك على جمل أحر وأنت تسوقه وأخوك عتبة هذا يقوده فرآكم رسول الله صــلى الله عليـــه وآله وسلم فقال : اللهم العن الراكب والقائد والسائق. أتنسى يا معاوية الشعر الذي كتبته إلى أبيك لما هم أن يسلم تنهاه عن ذلك :

يا صخر لا تسلمن يوماً فتفضحنا بعد الذين ببدر أصبحوا منهقا خالى وعمى وعسم الأم ثالثهـم وحنظل الخير قد أهدى لنا الأرقا لا تركن إلى أمر تسكلفنا والراقصات به في مسكة الخرقا فالموت أهون من قول المداة لقد حاد ابن حرب عن العزى إذا فرقا والله لما أخفيت من أمرك أكبر مما أبديت . وأنشدكم الله أبها الرهط أتعلمون أن علياً حرم الشهوات على نفسه بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأثرل فيه (يا أبها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم) وأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعث أكابر أسحابه إلى بنى قريظة فنزلوا من حصهم فهزموا فبعث علياً بالرابة فاستنزلهم على حكم الله وحكم رسوله وفعل في خيبر مثلها .

ثم قال يا معاوية : أظنك لا تعلم أنى أعلم ما دعا به عايك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أراد أن يكتب كتاباً إلى بنى خزيمة فبعث إليك وتهمك إلى أن تموت. وأنتم أيها الرهط نشدتكم الله ، ألا تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعن أيا سفيان في سبعة مواطن لا تستطيعون ردها . أولها يوم كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خارجاً من مكة إلى الطائف يدعو ثقيفاً إلى الدين فوقع به وسبه وسفهه وشتمه وكذبه وتوعده وهم أن يبطش به فلمنه الله ورسوله وصرف عنه . والتانية يوم الدير إذ عرض لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهى جائية من الشام فطردها أبو سفيان وساحل بها فلم يظفر بها المسلمون ولمنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ودعا عليه فكانت وقعة بدر لأجلها . والثالثة يوم أحد حيث وقف تحت الجبل ورسول فله صلى الله عليه وآله وسلم في أعلاه وهو ينادى «أعل هبل » مراداً فلمنه الله صلى الله عليه وآله وسلم في أعلاه وهو ينادى «أعل هبل » مراداً فلمنه

رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشر مرات ولعنه المسلمون . والرابعة يوم جاء بالأحزاب وغطفان واليهود فلمنه رســول الله وابتهل . والخامسة يوم جا. أبو سفيان في قريش فصدوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن المسجد الحرام والهدى ممكوفًا أن يبلغ محله ذلك يوم الحديبية، فلمن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أباسفيان ولعن القادة والأنباع. وقال ملعونون كامهم وليس فيهم من يؤمن . فقيل يارسول الله ، أفما يرحب الإسلام لأحد منهم . فكيف اللمنة ؟ فقال لاتصيب اللمنة أحداً من الأتباع وأما الفادة فلايفلح منهم أحد . والسادسة يوم الجمل الأحمر . والسابمة يوم وقفوا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فىالعقبة ليستنفروا ناقته وكانوا اثني عشر رجلاً منهم أبو سفيان . فهذا لك يا معاوية . وأما أنت ياابن العاص فإن أمركمشترك، وضمتك أمك مجهولاً من عهر وسفاح . فتحاكم فيك أربعة من قريش فغلب عليك جزارها . الأمهم حسباً وأخبِثهم منصباً، ثم قامأبوك فقال أنا شانى محمد الأبتر، فأنزل الله فيه ما أنزل. وقاتلت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في جميع المشاهد وهجوته وآذيته بمكة وكدته كيدك كله . وكنت من أشدالناس له تكذيباً وعداوة ثم خرجت ريد النجاشي مع أصحاب السفينة لتأتى بجمفر وأصحابه إلى مكذ. فلما أخطأك ما رجوت ورجمك الله خائباً وأكذبك واشياً جملت حدك على صاحبك عمارة بن الوليد فوشيت به إلى النجاشي حسداً لما ارتكب من حليلته فنمنحك الله وفضح أصحابك فأنت عدو بني هاشم في الجاهلية والإسلام. ثم إنك تملم وكل هؤلاء الرهط يملمون أنك هجوت رسول الله صلى الله عليه وآله

وسلم بسبمين بيتاً من الشعر . فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم « اللهم إنى لا أقول الشعر ولا ينبغى لى . اللهم المنه بكل حرف ألف لمنة . فعليك إذن من الله ما لا يحصى من اللمن . وأما ما ذكرت من أمر عبان فأنت سعرت عليه الدنيا ناراً ثم لحقت بفلسطين . فلما أثالث قتله ، قلت أنا أبو عبدالله إذا نكأت قرحة أدمينها . ثم حبست نفسك إلى مماوية وبعت دينك بديناه . فلسنا نلومك على بفض ولا نماتبك على ود . وبالله ما نصرت عبان حياً ، ولا خصبت له مقتولاً . و يحسك يا ابن الماص . ألست القائل في بنى هاشم لما خرجت من مكة إلى النجاشي :

وما السير منى يمستنكر أريد النجاشى فى جعفر أقيم بها تخسوة الأصعر وأقوالهم فيسه بالمنكر ولو كان كالذهب الأحسر ومااستطمت في المنيب والمحضر تقول ابنتی أین هذا الرحیل فقلت ذریعی فإنی امرؤ لا کویه عنده کیسة وشانی أحد من بیناسم و أجر إلی عتبسة جاهداً ولا أنثنی عن بنی هاشم فإن قبل المتب منی له فات عدا الله ها سحته :

فهذا جوابك هل سمعته :

وأما أنت يا وليد: فوالله ما ألومك على بغض على وقد جلدك ثمانين في فحر وقتل أباك بين يدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت الذى سماه الله ماسق وسمى علياً للؤمن حيث تعاخرتما فقلت له: اسكت يا على قأتا أشجع

منك جنانًا وأطول لسانًا . فقال لك على : اسكت يا وليد فأنا مؤمن وأنت فاسق. فأنزل الله تمالى في موافقته قوله ﴿ أَفَيْ كَانِ مُؤْمِنًا كُمْنِ كَانَ فَاسْقًا لا يَسْتَوُونَ ﴾ ثم أزل فيك على موافتته قوله أيضاً ﴿ إِنْ جَاءَكُمْ فَاسَقُ بِنَبَلِ فَتَنَيُّنُوا ﴾ ويحك يا وليد مهما نسيت قريش فلا تنس قول الشاعي فيك وفيه : أنزل الله والكتاب عزر في عليّ وفي الوليد قرانا فتبوأ الوليـد إذ ذاك فسقًا وعلى مبـــوأ إعــأنا نيس من كانِ مؤمناً \_ عمرك الله \_ كمر في كان فاسعاً خوانا سوف يدعى الوليد بعد قليل وعلى إلى الحساب عيانا فعليّ يجزي بذلك جناناً ووليد يجزى بذاك هوانا رب جد لمقبـــة بن أبان لابس في بلادنا تبانا وما أنت وقريش ، إنما أنت علج من أهل صفورية <sup>(١)</sup> وأنسم بالله لأنت أكبر في الميلاد عمن تدعى إليه .

وأما أنت ياعتبة ، فوالله ما أنت بحصيف فأجيبك ولا عاتل فأحاورك وأما أنت بعصيف أجيبك ولا عاتل فأحاورك وأعاتبك ، وما عندى خبير يرجى ولا شر يتق ، وما عقلك وعقل أمّتك إلا سواء ، وما يضر علياً لو سببته عَلَى رءوس الأشهاد . وأما وعيدك إياى بالقتل ؛ فهلا قتلت اللحيانى إذ وجدته عَلَى فراشك ؟ أما تستحى من قول نصر بن حجاج فيك :

<sup>(</sup>١) من نواحي الأردن بالشام ، وهي قرب طبرية .

يا للرجال وحـادث الأزمان ولسبة تخزى أبا سنيات نبئت عتبة خـآنه فى عرسه جنس لئيم الأصل من لحيان وبعد هذا ما أرباً بنفسى عن ذكره لفحشه ، فكيف يخاف أحد سينك ولم تقتل فاضحك ، وكيف ألوبك عَلَى بغض على وقد قتل خالك الوليد مبارزة يوم بدر وشارك حزة فى قتل جدك عتبة وأوحدك من أخيك حنظلة فى مقام واحد .

ثم قام الحسن فنفض ثوبه فانصرف . فتملق عمرو بن الماص بثوبه وقال : يا أمير المؤمنين ! قد شهدت قوله في "، وقذفه أى بالزنا ، وأنا مطالب له بحد القذف . فقال معاوية : خل عنه لا جزاك الله خيراً . فتركه . فقال معاوية قد أنبأتكم أنه بمن لا تطاق عارضته ونهيتكم أن تسبوه فعصيتموني . والله

ما قام حتى أظلم علىّ البيت . قوموا عنى فلقد فضحكم الله وأخزاكم بترككم الحزم وعدولكم عن رأى الناصح المشفق، والله الستمان اه.

هذه محاورة من أعجب ما قرأناه من المحاورات انتصر فيها الحسن انتصاراً مبيناً على زعماء بنى أمية فتركهم لا يدرون ماذا يقولون ، تركهم باهتين حائرين مخدولين . وقد دل الحسن برده عليهم أنه خطيب مفوه لا يتلجلج ولا يتلمثم ولا يخشى فى الحق لومة لائم ، ولا يرهب التهديد والوعيد . ولا يبالى بسطوة الحاكم ، بل إن رده عليهم بهذه القوة ، أعظم برهان على حدة ذهنه وحضور بديهته وقوة عارضته وشجاعته الفائقة . إن من يتكلم بهذا الكلام أمام مماوية ، لا يرمى بالجبن والكسل ، وحب الدعة كما ادعت دائرة المسارف الإسلامية فى ترجمة الحسن ، ولا يقال عنه إنه ترك الخلافة لماوية حباً فى الدعة ولإقباله على الشهوات . تلك تهم اعتدنا أن نقرأها فى الصحف التى لوثتها جاعة من المستشرقين الذين دأبوا على الطمن فى أبطال المسلمين تشويها لفضائلهم وحطاً من مقامهم فى عيون من يعظمونهم و مجترمونهم .

إن بني أمية كانت تحقد عَلَى على وأبنائه وقد أعماهم البغض فصاروا يسبونهم فى كل مناسبة . فإن أعوزتهم الظروف والناسبات احتالوا عليها .

اجتمع هؤلاء النفر عند معاوية ، فأرادوا أن يتفكهوا بالطمن على الحسن فاستحضروه ليسبوه ويهددوه مع أنه سالمهم وسلم الأمر لمعاوية تجنباً لإراقة الدماء واعتكف بالمدينة تاركاً لهم الأمر يفعلون ما يشاءون .

ومع هذا لم يخلص من ألسنتهم ومعاكستهم . وكانت عمرو بن العاص

يحرض معاوية على التحكاث به، ومعاوية ينهاه، علماً منه بقوة عارضة الحسن .
فلما حضر ، أخذ عمرو يعيب علياً رضى الله عنه وصرّح أنهم دعوه ليسبوه ويسبوا أباه . ثم تسكلم الوليد وعتبة والمنيرة كل بدوره والحسن يسمع شتمهم وتهديدهم إياه بالقتل وهو رابط الجاش مستجمع لحواسه . فلما أفرغوا ما فى جعبتهم ، دافع عن أبيه فأجل مناقبه ، وذكر ما كان من إسلامه وحسن بلائه في سبيل نشر الدين وما كان من عداء أبي سفيان ومعاوية للإسلام . وكان الحسن عالماً بالتاريخ والوقائع ، عارفاً بسير الرجال ، حافظاً للأشعار . ثم خاطب عمو بن العاص وذكر نسبه ومسيره إلى الحبشة للإيقاع بجعفر والسلمين المهاجرين ومحاربته لرسول الله . وقال للوليد إنه جُلِد في الخر وإن عليًا هو الذي جلده وكان ذلك في خلافة عبان إلخ إلخ .

قال ذلك كله بصراحة متناهية وجرأة عجيبة ، وقد استحقوا ما سمموا منه فإن الشر لا يدفعه إلا الشر . فنضب معاوية عليهم وأصرهم بالخروج وقد كان وكانوا فى غنى عن ذلك كله . وشهد معاوية للحسن بأنه ممن لا تطاق عارضته . ولا غرو فى ذلك فإن جده رسول الله وأمه فاطمة الزهراء وأباه على الذى بهر الأعداء بشجاعته وفاق الفصحاء بفصاحته ونر الحسكاء بحكمه .

#### تدبير معاوية لتولية ابنه يزيد الخلافة

اشترط الحسن على معاوية أن تكون له الخلافة بعده، وكان معاوية استعمل على الكوفة المفيرة بن شعبة ، ثم هم أن يعزله ويولى سعيد بن العاص . فلما بلغ ذلك المفيرة ، قدم الشام على معاوية فقال (١) :

« يا أمير المؤمنين قد علمت ما لتيت هـذه الأمة من الفتنة والاختلاف وفي عنقك الموت . وأنا أخاف إن حدث بك حدث أن يقع الناس في مثل ما وقموا فيه بمد قتل عثمان . فاجمل للناس بمدك علَماً يفزعون إليه . واجمل ذلك نريد ابنك » .

قال ذلك المفيرة بمد أن علم أن مركزه مهدد وبمد أن بلغه أن معاوية يريد عزله . فأراد أن يتزلف إلى معاوية بترشيح ابنه يزيد للخلافة لأن ذلك يرضيه وبرضى يزيد .

ففكر معاوية فى ذلك ، ثم بدا له أن يأخذ برأى المنيرة . فلما اجتمعت وفود الأمصار بدمشق وفيهم الأحنف بن قيس ، دعا معاوية العنجاك بن قيس النهرى فقال له : « إذا جلستُ على المنبر وفرغتُ من بعض موعظتى وكلاى ، فاستأذنى للقيام . فإذا أذنت لك ، فاحمد الله تعالى واذكر يزيد وقل فيه الذي يحقله عليك من حسن الثناء عليه . ثم ادعنى إلى توليته من بعدى؟ فإنح دأيت وأجمت على توليته . فاسأل الله فى ذلك وفى غيره الخيرة وحسن القضاء » قعاوية يملى إدادته على العنجاك .

<sup>(</sup>١) راجع الإمامة والسياسة .

ثم دعا عبد الرحمن بن عثمان الثقنى وعبد الله بن مسكّدة الفزارى وثور بن معن السلمى وعبدالله بن عصام الأشعرى . فأصرهم أن يقوموا إذا فرغ الضحالة وأن يصدقوا قوله ويدعوه إلى بزيد .

فلما جلس معاوية على المنبر وفرغ من بعض موعظته وهؤلاء النفر في المجلس قد قمدوا للكلام ، قام الضحاك بن قيس ، فاستأذن فى الكلام فأذن له ، فحمد الله وأتنى عليه ثم قال :

« أصلحالله أميرالمؤمنين وأمتع به . إنا قد بلونا الجماعةوالألفة، والاختلاف والفرقة ، فوجدناها ألمُّ لشمثنا وآمنة لسبلنا وحاقنة لدمائنا وعائدة علينا فيعاجل ما نرجوبه الجماعة من الألفة، ولا خير لنا أن نترك سدى والآيام عوج رواجم. والله يقول ﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ ﴾ ولسنا ندرى ما يختلف به العصر أن . وأنِت يا أمير المؤمنين ميت كما مات من كان قبلك من أنبياء الله وخلفائه . نسأل الله تعالى بك المتاع . وقد رأينا من دعة يزيد ابن أمير المؤمنين وحسن مذهبه وقصدسيرته ويمن نقيبته، مع ما قسم الله له من الحبة فى السلمين والشبه بأمىر المؤمنين في عقله وسياسته وشيمته المرضية ما دعانا إلى الرضا به في أمورنا والقنوع به في الولاية علينا . فليوله أمر المؤمنين \_ أكرمه الله \_ عهده . وليجمله لنا ملجأ ومفزعاً بعده نأوى إليه إن كان كون . فإنه ليس أحسد أحق بها منه. فاعزم على ذلك، عزم الله لك فى رشدك ، ووفقك فى أمورنا » . فالضحاك أطاع أمر معاوية ومدح يزيد وجعله كمعاوية . أما قوله : فإنه

ليس أحد أحق بها منه ، فهذا كذب صريح ونفاق واضح<sup>(۱)</sup> .

ثم قام عبد الرحمن بن عثمان الثقني ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

«أصلح الله أمير المؤمنين ، إنا قد أصبحنا في زمان غتلفة أهواؤه ، قد احدودبت علينا سيساؤه ، واقطوطبت علينا أدواؤه ، وأناخت علينا أنباؤه ، كن نشير عليك بالرشاد ، وندعوك إلى السداد ، وأنت يا أمير المؤمنين أحسننا نظراً ، وأثبتنا بصراً ، ويزيد ابن أمير المؤمنين قد عرفنا سيرته ، وباونا علائيته أورضينا ولايته ، وزادنا بذلك انبساطاً وبه اغتباطاً مع ما منحه الله من الشبه بأمير المؤمنين والحبة في المسلمين . فاعزم على ذلك ولا تضق به ذرعاً ، فالله تمالى يقيم به الأود، ويردع به الألد، ويأمن به السبل ، ويجمع به الشمل ، ويعظم به الأجر ويحسن به الذخر » ثم جلس.

فقام ثور بن معن السلمي ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

« أصاح الله أمير المؤمنين ، إنا قد أصبحنا فى زمان صاحبه شاعب ، وظله داهب ، مكتوب علينا فيه الشقاء والسمادة . وأنت يا أمير المؤمنين ميت نسأل الله بك المتاع . ويزيد ابنأمير المؤمنين أقدمناشر فا وأيدلنا عرفاً، وقد دعاما إلى الرضابه والقنوع بولايته والحرص عليه والاختيار له ماقد عَرفنا من صدق لسانه ووفائه وحسن بلائه . فاجمله لنا بعدك خلفاً ؛ فإنه أوسعنا كنفاً وأقدمنا

<sup>(</sup>١) كان الضعاك على شرطة معاوية، وحارب فى جيشه واستعمله على الكوفة بعد زياد سنة ٥٠٣ ، ولما توفى معاوية صلى الضعاك عليه، وضبط البلد حتى قدم يزيد فسكان مع يزيد وابنه معاوية إلى أن ماتا .

سلفاً . وهو رتق لما فتق ، وزمام لما شعث ، ونكال لمن فارق ونافق ، وسلم لمن واظب وحافظ للحق . أسأل الله لأمير المؤمنين أفضل البقاء والسعادة والخير فهاأراد، والتوطن في البلاد وسلاح أمر جميع البلاد » .

ثم قام عبد الله بن عصام ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

«أصلح الله أمير المؤمنين وأمتع به ، إنا قد أصبحنا في دنيا منقضية ، وأهواء منجدمة نخاف حدها ، وننتظرجدها ، شديد منحدرها ، كثير وعرها شامخة مراقيها ، ثابتة مراتبها ، صعبة مراكبها . فالموت يا أمير المؤمنين وراءك ووراء العباد ، لا يخلد في الدنيا أحد ، ولا يبق لنا أمد . وأنت يا أمير المؤمنين مسئول عن رعيتك ، ومأخوذ بولايتك ، وأنت أنظر للجاعة ، وأعلا عينا بحسن الرأى لأهل الطاعة ، وقد هديت ليزيد في أكمل الأمور وأفضلها رأياً وأجمها رضاً . فاقطع بيزيد قالة المكلام ، ونخوة المبطل ، وشعث المنافق ، واكبت به الباذخ المعادى؛ فإن ذلك ألم للشعث وأسهل للوعث ، فاعزم عَلى ذلك ولا تترامى بك الطنون » .

مم قام عبد الله بن سمدة الفزارى ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

۵ أسلح الله أمير المؤمنين وأمتع به ، إن الله قد آثرك بخلافته ، واختصك بكرامته ، وجملك عصمة لأوليائه ، وذا نكاية لأعدائه ، فأصبحت بأنمه جذلا ، ولما حملك محتملا ، يكشف الله تمالى بك الممى ، ويهدى بك المدا ويزيد ابن أمير المؤمنين أحسن الناس برعيتك رأفة ، وأحقهم بالخلافة بمدلئقد ساس الأمور ، وأحكمته الدهور ، ليس بالصغير الفهيه ، ولا بالكبير السفيه ساس الأمور ، وأحكمته الدهور ، ليس بالصغير الفهيه ، ولا بالكبير السفيه

قد احتجن المكارم ، وارتجى لحل المظائم ، وأشد الناس في المدا نكاية ، وأحسنهم صنماً في الولاية . وأنت أغنى بأمرك ، وأحفظ لوصيتك ، وأحرز لنفسك . أسأل الله لأمير المؤمنين المافية في غير جهد والنعمة في غير تغيير » . فقال معاوية :

« أو كلكم قد أجم عَلَى هذا رأيه ؟

فقالوا : كاننا قد أجمع رأيه عَلَى ما ذكرنا .

قال : فأين الأحنف ؟ فأجابه . قال : ألا تشكلم ؟

فقام الأحنف، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال(١):

«أصلح الله أمير المؤمنين ، إن الناس قد أمسكوا في منكر زمان قد سلف ، ومعروف زمان مُؤتنف ، ويزيد ابن أمير المؤمنين نعم الخلف ، وقد حلبت الدهم أشطره يا أمير المؤمنين فاعرف من تسند إليه الأمر من بعدك ، ثم اعص أمر من يأمرك ، لا يغردك من يشر عليك ولا ينظر لك ؛ وأنت أنظر للجاعة ، وأعلم باستقامة الطاعة مع أن أهل الحجاذ أوأهل العراق لا يرضون مهذا، ولا يبايمون ليزيد ما كان الحسن حيًا » .

فغضب الضحاك بن قيس فقام الثانية فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

« أصلح الله أمير المؤمنين ، إن أهل النفاق من أهل العراق ، مرومتهم ف أنفسهم الشقاق ، وأُلفتهم في دينهم الفراق ، يرون الحق على أهوائهم ، كما

 <sup>(</sup>١) أدرك الأحنف الني سلى الله عليه و لم يره ، كان أحد الحكماء الدهاة العقلاء،
 وكان من اعترل الحرب بين على وعائشة رضى الله عنهما بالجل، وشهد صفين مع على -

ينظرون بأقفائهم ، اختانوا جهلًا وبطراً لا يرقبون من الله راقبة ؛ ولا يخافون وبال عاقبة ! آنخذوا إبليس لهم رباً ؛ وانخذهم إبليس حزباً ! فن يقاربوه لا يسروه ، ومن يفارقوه لا يضروه . فادفع رأيهم يا أمير المؤمنين في نحورهم وكلامهم في صدورهم ! ما للحسن وذوى الحسن في سلطان الله الذي استخلف بهمعاوية في أرضه ، هيهات، لاتورث الحلافة عن كلالة، ولا يحجب غير الذكر المصبة . فوطنوا أنفسكم يا أهل العراق على المناصحة لإمامكم وكائب نبيكم وصهره، يسلم لكم العاجل و رجوا من الآجل ».

ثم قام الأحنف بن قيس فحمد الله وأثنى عليه وقال :

« يا أمير المؤمنين . إنا قد فررنا عنك قريشاً فوجدناك أكرمها زنداً وأشدها عقداً وأوفاها عهداً . وقد علمت أنك لم تفتح العراق عنوة ولم تظهر عليها قمصاً . ولكنك أعطيت الحسن بن على من عهود الله ما قد علمت ليكون اله الأمر من بعدك . فإن تف ، فأنت أهل الوفاء وإن تمذر تعلم . والله إن وراء الحسن خيولًا جياداً وأذرعاً شداداً وسيوفاً حداداً . إن تدن له شبراً من غدر، نجد وراءه باءاً من نصر . وإنك تعلم أن أهل العراق ما أحبوك منذ أبنضوك يحد وراءه باءاً من نصر . وإنك تعلم أن أهل العراق ما أحبوك منذ أبنضوك ولا أبنضوا علياً وحسناً منذاً حبوها ، وما نزل عليهم في ذلك خبر من السهاء . وإن السيوف التي شهروها عليك مع على يوم صفين لعلى عواتقهم . والقلوب التي أبغضوك بها لبين جوانحهم ، وأيم الله إن الحسن لأحب إلى أهل العراق من على " » .

ثم قام عبد الله بن عثمان الثقني فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

« أصلح الله أمير المؤمنين . إن رأى الناس نجتاف . وكثير منهم منحرف لايدعون أحداً إلى رشاد . ولا يجيبون داعاً إلى سداد . محانبون لرأى الخلفاء. مخالفون لهم في السنة والقضاء . وقد وقفت لنزيد في أحسن القضية وأرضاها لحمل الرعية . فإذا خار الله لك فاعزم ثم اقطع قالة الكلام. فإن يزيد أعظمنا حلماً وعلماً . وأوسعنا كنفاً . وخيرنا سلفاً . قد أحكمته التجارب وقصدت به سبل المذاهب. فلا يصرفنك عن بيعته صارف. ولا يقفن بك دونها واقف ممن هو شاسم عاص بنوص للفتنة كل مناص. لسانه ملتو وفي صدره دا. دوى" . إن قال فشر قائل . وإن سكت فداء غائل . قد عرفت من هم أولئك وما هم عليه لك من المجانبة للتوفيق والكاف للتفريق. فأجل ببيعته عنا الفمة وأجمر به شمل الأمة . فلا تخد عنه إذا هديت له ولا تنبش عنه إذا وقنت له . فإن ذلك الرأى لنا . ولك الحق علينا وعليك . أسأل الله العون وحسن العاقبة لنا ولك عنه » .

فقام معاوية فقال:

« أيها الناس إن لإبليس من الناس إخواناً وخلاناً : بهم يستعدى وإياهم يستعبى ، وعلى السنتهم ينطق . إن رجوا طبعاً أوجفوا . وإن استغنى عنهم أرجفوا . ثم ياحقون الفتن الفجور ويشققون لها حطب النفاق . عيا بون مر تا يون إن لووا عروة أمر حنقوا . وإن دعوا إلى غيّ أسرفوا . وليسوا أولئك ( ٤ ـ الحسن والحسين )

بمنتهین ولا بمقلمین ولا متمظین حتی تصبیهم صواعق خزی وبیل ، و کمل بهم هوارع أمر جلیل . تجتث أصولهم کاجتثاث أصول الفقع، فأولی لأولئك ثم أولی فيل نا قد قدمنا و أنذرنا إن أغنی التقدم شبئاً أو نفع النذر » .

فدما مماوية الضحاك فولاه الكوفة \_ وترك المنيرة . ودعا عبد الرحمن فولاه الجزيرة . نم قام أبو حنيف فقال :

 « ياأمير المؤمنين: إنا لا نطيق ألسنة مضر وخطبها . أنت يا أمير المؤمنين فإن هلكت فيزيد بمدك . فن أبى فهذا . وسل سيفه . فقال مماوية : أنت أخطب القوم وأكرمهم » .

ثم قام الأحنف بن قيس فقال:

« أنت أعلمنا بليله ونهاره، وبسره وعلانيته. فإن كنت تعلم أنه شر لك فلا تزوّده الدنيا وأنت صائر إلى الآخرة. فإنه ليس لك من الآخرة إلا ماطاب. واعلم أنه لاحجة لك عند الله إن قدمت يزيد على الحسن والحسين وأنت تعلم من ها وإلى ما ها. وإنما علينا أن نقول سمنا وأطمنا ربنا وإليك المصير ».

\* \* \*

هذا ما دبره معاوية ليولى ابنه يزيد الخلافة بمده، وفي ذلك نقض لما شرطه عليه الحسن . وقد سمع معاوية الخطباء الذين تسكلموا فدحوا يزيد وأثنوا عليه ثناء عاطراً وطلبوا توليته لاستحقاقه . وقد أجموا على ذلك بناء على إيعاز سابق، ولم يخالفهم غير الأحنف بن قيس، وكان كما ذكر تا في الهامش من دهاة العرب وعقلائهم . فإنه دعا معاوية إلى الوفاء للحسن وصرح له أن وراء الحسن

خيولاً وجياداً وأذرعاً شداداً وسيوفاً حداهاً . أى أن له شيمة قوية تسنده وتحارب من أجله . وفي هذا تهديد ووعيد . لم يرد عليه معاوية حين قال له : واعلم أنه لاحجة لك عند الله إن قدّمت يزيد على الحسن والحسين وأنت تعلم من ها . لم يرد عليه لأنه لم يشأ إثارة هذا الموضوع في مجتمع حافل فيه من يقدر علياً وأولاده ومن يفضل الحسن على يزيد . فأعرض معاوية عن ذكر البيمة حتى قدم المدينة سنة ٥٠ ه فتلقاه الناس ، فلما استقر في منزله أرسل إلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب وإلى عبد الله بن عباس وعبد الله بن جعفر بن أبى طالب وإلى عبد الله بن محر وإلى عبد الله بن الزبير وأس حاجبه أن لا يأذن لأحد من الناس حتى يخرج هؤلاء النفر . فلما جلسوا تكلم معاوية فقال :

« الحمد لله الذي أمرنا بحمده ووعدنا عليه ثوابه . محمده كثيراً كما أنم علينا كثيراً . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لاشريك له وأن محمداً عبده ورسوله. أما بمد: فإنى قد كبر سنى ووهن عظمى وقرب أجلى وأوشك أن أدى فأجيب . وقد رأيت أن أستخلف عليكم بمدى يزيد، ورأيته لكم رضا وأنم عبادلة قريش وخيارها، وأبناه خيارها، ولم يمنعنى أن أحضر حسناً وحسيناً إلا أنهما أولاد أبهما ، على حسن رأيي فيهما وشديد محبتى لهما ، فردوا على أمير المؤمنين خيراً رحمكم الله » .

### رد عبد الله بن عباس على معاوية

فتكلم عبد الله بن عباس فقال:

« الحد لله الذي ألهمنا أن محمده ، واستوجب علينا الشكر على آلائه وحسن بلائه . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محداً عبسده ورسوله وصلى الله على محد وآل محد . أما بسد فإنك قد تسكلمت فأنصتنا وقلت فسممنا . وإن الله جل ثناؤه وتقدست أسماؤه اختار محمداً صلى الله عليه وسلم لرسائته واختاره لوحيه وشرفه على خلقه . فأشرف الناس من تشرف به وأولام بالأمم أخصهم به . وإنما على الأمة التسليم لنبيها إذ اختاره الله لها . فإنه إنما اختار محمداً بعلمه وهو العليم الخبير والله لى ولكم » .

أشار ابن عباس إلى أن أقارب النبي هم أولى بالأمر، ولم يخص الحسن والحسين .

### رد عبد الله بن جعفر

« الحد لله أهل الحد ومنهاه تحمده على إلهامنا حده وترغب إليه في تأدية حقه . وأشهد أن لا إله إلا هو واحداً صمداً . لم يتخذ صاحبة ولا ولداً . وأن محداً عبده ورسوله سلى الله عليه وسلم . أما بعد فإن هذه الخلافة إن أخذ فيها بالقرآن فأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله . وإن أخذ فيها بسنة رسول الله فأولوا رسول الله . وإن أخذ فيها بسنة الشيخين أبي بكر وهم فأي الناس أفضل وأكمل وأحق بهذا الأمر من آل الرسول . وأيم الله لو ولوه

بعد نبيهم لوضعوا الأمر موضعه لحقه وصدقه ولأطيع الرحمن وعُصى الشيطان. وما اختلف فى الأمة سيفان . فاتق الله يا معاوية فإنك قد صرت راعياً ونحن رعية . فانظر لرعيتك فإنك مسئول عنها غداً . وأما ما ذكرت من ابنى عمى وتركك أن تحضرها ، فوالله ما أصبت الحق ولا يجوز لك ذلك إلا بهما وإنك لتعلم أنهما معدن العلم والكرم . فقل أو دع . وأستغفر الله لى ولكم » .

صرّح عبدالله بنجعفر أن أولىالأرحام أولى، وبعبارة أخرى أولىرسولالله وقال إنه كان ينبغي لمعاوية أن يستدعى الحسن والحسين .

### رد عبد الله بن الزبير

« الحمد لله الذي عرفنا دينه وأكرمنا برسوله ، وأحمده على ماأ يلى وأولى وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله . أما بمد: فإن هذه الخلافة لقريش خاصة تتناولها بمآثرها السنية . وأنمالها المرضية مع شرف الآباء وكرم الأبناء . فاتق الله يا معاوية وأنصف من نفسك فإن هذا عبد الله بن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا عبد الله بن جعمر ذو الجناحين ابن عم رسول الله وأنا عبد الله بن الزبير ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى خلف حسنا وحسيناً ، وأنت تعلم من هما وما هما . فاتق الله يا معاوية وأنت الحاكم بيننا وبين نفسك » .

### رد عبدالله بن عمر

« الحمد لله الذي أكرمنا بدينه وشرفنا بنبيه صلى الله عليه وسلم . أمابعد: فإن هذه الخلافة ليست بهرقلية ولا قيصرية ولا كسراوية يتوارثها الأبناء عن الآباء . ولو كان كذلك ، كنتُ القائم بها بعد أبي . فوالله ما أدخلني مع الستة من أصحاب الشورى إلا على أن الخلافة ليست شرطاً مشروطاً وإنما هي في قريش خاصة لمن كان لها أهلًا ممن ارتضاه المسلمون لأنفسهم من كان أتقى وأرضى . فإن كنت تريد انفتيان من قريش ، فلممرى إن يزيد من فتيانها وإعلم أنه لا يغنى عنك من الله شيئاً » .

## تمقيب معاوية على كلام العبادلة

« قد قلت وقلم، وإنه قد ذهبت الآباء وبقيت الأبناء . فابني أحب إلى من أبنائهم مع أن ابني إن قاولمموه ، وجد مقالا . وإنما كان هذا الأمر لبني عبد مناف لأنهم أهل رسول الله . فلما مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولى الناس أبا بكر وعمر من غير ممدن الملك ولا الخلافة . غيراً نهما سارا بسيرة جميلة، تمرجع الملك إلى بني عبدمناف فلايزال فيهم إلى يومالقيامة . وقد أخرجك الله يا ابن الربير وأنت يا ابن عمر منها . فأما ابنا عمى هذان فليسا بخارجين من الرأى إن شاء الله » .

ثم أمر بالرحلة وأعرض عن ذكر البيعة ليزيد ولم يقطع عنهم شيئاً من صلاتهم، ثم انصرف راجعاً إلى الشام، وسكت عن البيعة، فلم يعرض لها إلى سنة إحدى وخمسين .

# وفاة الحسن رضى الله عنه سسنة ٤٩ هـ ( ٦٦٩ م )

نوفى الحسن رضى الله عنه بالمدينة سينة ٤٩ هجرية بمد ما مضى من إمارة معاوية عشر سنعن .

ودفن بالبقيع وصلى عليه سعيد بن الماص وكان أميراً بالمدينة . قدمه الحسين للصلاة عَلَى أخيه رضى الله عنهما . وقال لولا أنّها سنة ما قدمتك .

وقدسمته امرأته جمدة بنت الأشمث بن قيس الكندى ، وقالت طائعة كان ذلك منها بتدسيس معاوية (١) إليها وما بذل لها في ذلك وكان لها ضرائر ،غير أنهذا غير ثابت، وبق مريضاً أربمين يوماً .

ودخل الحسين عَلَى الحسن رضى الله عنهما فى مرضه فقال يا أخى : إنى سقيت السم ثلاث مرات . فلم أسق مثل هذه المرة ، إنى لأضع كبدى . فقال الحسين : من سقاك يا أخى ؟ قال : ما سؤلك عن همذا ؟ أثريد أن تقاتلهم . كلُّهم إلى الله .

ولما حضرته الوفاة قال للحسين أخيه :

« با أخى إن أبانا رحمه الله تعالى لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم
 استشرف لهذا الأمر ورجا أن يكون صاحبه . فصرفه الله عنه ووليها أبو بكو.

 <sup>(</sup>١) وقبل إن الذي أغرى جعدة على دس السم هو يزيد بن معاوية ليضمن لنفسه الحلافة بعد أبيه، وبدل لها مالا ووعدها بالزواج. لكنه لم يف.

فلما حضرت أبا بكر الوفاة ، تشوق إليها أيضاً (أى تشوق إلى الخلافة) فصرفت عنه إلى عمر ، فلما احتضر عمر ، جعلها شورى بين ستة هو أحدهم . فلم يشك أنها لا تمدوه . فصرفت عنه إلى عثمان . فلما هلك عثمان بويسع ثم نوزع حتى جرد السيف وطلبها . فما صفا له شىء منها . وإنى والله ما أرى أن يجمع الله فينا أهل البيت النبوة والخلافة . فلا أعرفنك استخفك سفها اهل الكوفة فأخرجوك . وقد كنت طلبت إلى عائشة إذا مت أن تأذن لى فأدفن في بينها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : نم . وإنى لا أدرى لمل في بينها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقالت : نم . وإنى لا أدرى لمل ذلك كان منها حياء . فإذا أنا مت فاطلب ذلك إليها . فإن طابت نفسها فادفني في بينها . وما أظن إلا القوم سيمنمونك إذا أردت ذلك . فإن فعلوا فلا تراجمهم في ذلك وادفني في بقيم الغرقد » .

فلما مات الحسن أتى الحسين عائشة فطلب ذلك إليها فقالت: نعم وكرامة . فبلغ ذلك مروان . فقال : كذب وكذبت . والله لا يدفن هناك أبداً . منموا عثمان من دفنه فى المتبرة ويريدون دفن الحسن فى بيت عائشة . فبلغ ذلك الحسين فدخل هو ومن معه فى السلاح . فبلغ ذلك مروان فتسلح أيضاً : فبلغ ذلك أبا هريرة فقال : والله ما هو إلا ظلم يمنع الحسن أن يدفن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم . إنه لابن رسول الله . ثم انطلق إلى الحسين والمنده الله . وقال له : أليس قد قال أخوك إن خفت أن يكون قتال فردونى إلى مقبرة السلمين ؟ فلم يزل به حتى فعل وحمله إلى البقيع فلم يشهده يومئذ من بنى أمية الاسميد بن الماص، وكان يومئذ أميراً عَلى المدينة فتركوه، فشهد دفنه فى المقبرة

وقال هى السنة وخالد بن الوليد بن عقبة ناشد بنى أمية أن يخلوه يشاهد الجنازة فتركوه فشهد دفنه . ودفن إلى جنب جدته فاطمة بنت أسد ، والمجب أن لا يحتفل بنو أمية بدفن الحسن رضى الله عنه مع أنه صالح معاوية وحقن دماء المسلمين ولم يرق دماً فكان مسالاً كارهاً للقتال ومع ذلك احتفل المسلمون بدفنه احتفالا مهيباً وكثر الزحام واشتد . قال ثملبة بن أبى مالك :

شهدت الحسن يوم مات ودفن فى البقيع . فلقد رأيت البقيع لو طوحت فيه إبرة ما وقعت إلا عَلَى رأس إنسان (وذلك لشدة الزحام) وأقام نساء بنى هاشم عليه النواح شهراً ولبسوا الحداد سنة .

وكان عمره رضى الله عنه حين مات ٤٧ سنة وكانت مدة خلافته ستة أشهر وخمسة أيام .

إن جميع المصادر المربية تقول إن الحسن مات مسمومًا ، لكن دائرة المارف الإسلامية التي ألفها جماعة من المستشرقين زعمت أنه مات بحرض السل لإفراطه في الشهوة فهو على ذلك ليس بسيد الشهدا، وقال: إنه مات في الخامسة والأربعين من عمره وقال النجاشي الشاعر، يرثيه :

جمدة بكيه ولا تسأى بمد بكاء المول اشاكل لم يسبل الستر على مثله فالأرض من حاف ومن ناعل كان إذا شبت له ناره يرفعها بالسمند الغاتل كيا يراها بائس مرمل وفرد قوم ليس بالآهمل يغلى بنىء اللحم حتى إذا أنضجه لم يغل كل آكل

أعنى الذى أسلمنا هلكه للزمن المستخرج المــاحل وقال آخر:

تأس فسكم لك من سلوة تفرّج عنك غليل الحزن بعدت النبيّ وقتل الوصيّ وقتل الحسين وسم الحسن هذا وقد صرح الحسن لأخيه الحسين أنه ستى السم ثلاث مرات ، وإن لم يصرح له بمن سقاه . قال ابن خلدون : وما ينقل من أن معاوية دس إليه السم مع زوجه جمدة بنت الأشمث فهو من أحاديث الشيمة وحاشا لمعاوية من ذلك .

# وقع نعى الحسن رضى الله عنه عَلَى معاوية

وفد عبد الله بن عباس على معاوية . قال فوالله إنى انى المسجد إذ كبر معاوية فى الخضراء . فكبر أهل الخضراء ثم كبر أهل المسجد بتكبير أهل الخضراء . فحرجت فاختة بنت قرظة بن عمرو بن نوفل من خوخة لها فقالت : سرّك الله يا أمير المؤمنين . ما هذا الذى بلغك فسررت به ؟ قال موت الحسن ابن على . فقالت: مات سيد المرسلين ابن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال معاوية : فما والله ما فعلت إنه كان كذلك أهلا أن يبكى عليه . ثم بلغ الخبر ابن عباس رضى الله عنهما فراح فدخل عكى معاوية ، فقال معاوية : علمت يا ابن عباس رضى الله عنهما فراح فدخل عكى معاوية ، فقال معاوية : علمت يا ابن عباس أن الحسن توفى . قال : ألذلك كبرت ؟ قال : نم ، قال : والله ما موته بالذى يؤخر أجلك ولا حفرته بسادة حمرتك ، ولئن أسبنا به فقدأ سبنا بسيدالم ساين وإمام المتقين ورسول دب العالمين .

ثم بسيد الأوصياء فجبر الله تلك المصيبة ورفع تلك المبرة . فقال : ويحك يا ابن عباس ! ما كلتك إلا وجدتك ممدًا .

### ييعة معاوية لابنه نريد

لم يلبث معاوية بعد وفاة الحسن إلايسيراً حتى بايع ليزيد بالشام وكتب بيعته إلى الآفاق وكتب بذلك إلى مروان بن الحكم ، عامله على الدينة وأمره بجمع من قبله من قريش وغيرهم من أهل المدينة ليبايموا ليزيد ، فكتب إليه مروان أن قريشا أبت مبايعته ، فعزله معاوية وولى مكانه سعيد بن العاص ، فغضب مروان ودخل عليه وقال له فياقال: « أقم الأمر يا ابن سفيان، واهدا من تأميرك الصبيان ، واعلم أن لك في قومك نظراً ، وأن لهم على مناوأتك وزراً ».

أما سميد بن الماس ، فدعا أهل المدينة إلى البيمة ليزيد وأخذهم بالعزم والشدة كما أمره مماوية . فأبطأ عنه الناس ولم يجبه أحد من بني هاشم ، وجاهر عبد الله بن الزبير بالمداوة ، فأرسل معاوية كتباً إلى عبد الله بن عباس وإلى عبد الله بن الزبير وإلى عبد الله بن جعفر وإلى الحسين ، وأمر سميد أن يوصلها إليهم وأن لايشتد على الحسين وأن يحذر ابن الزبير . لهم ردوا عليه مظهرين كراهيتهم لبيمة يزيد ، وظل الأمر كذلك إلى أن خرج معاوية حاجًا ثم عاد إلى المدينة ففاوضهم لكنه لم ينجح في استمالتهم وأخيرا رجع إلى الشام .

أما يزيد ، فكان الشائع عنه أنه يشرب الخر ، ويلمو بالقيان (المنيات) ويستهتر بالفواحش ومن شعره : نورا على مائس كالفصن معتدل كخدها عَصْفَرَ تهمِيْعَةُ الْحَجَلِ بما تقول وشمسُ الراح لم تَفِلِ ما استطيع به توديع مُرتَحِلِ ولامن الدمع ماأبكي على الطلل جاءت بوجه كأن البدر بُرْقُمُهُ إحدى يديها تماطينى مشمشمة ثم استبدت وقالت وهى عالمة لا ترحلن فما أبقيت من جَلدى ولا من النوم ما ألق الخيال به وذكره الحسين أمام مماوية فقال:

ود کره الحسین امام معاویه فقال : « وقد دل نزید من نفسه علی موقم رأیه ، فخذ لبزید فیما أخذ به من

استقرائه الكلاب المهارشة عنــد التحارش والحمام السبق لأترابهن والقينات

ذوات المازف وضروب الملاهي تجده ناصراً » .

هذه نشأة أولاد الطبقة الأرستقراطية عادة ، فهم لا يعبأون بالتماليم الدينية ولا يعرفون الحلال من الحرام وإنحاهمهم التملق بأنواع المسليات والملاهى والصيد والقنص والرقص والنناء وشرب الخمور . فتربية يزيد كانت خلاف تربيه أولاد الصحابة إذ كانت تربيهم دينية محضة . وقد استطاع مماوية بسلطته أن يأخذ البيمة لابنه من أهل الشام لكنه لم يستطع أن يؤثر في أهل المدينة ، فلما مات جنح يزيد إلى استمال التوة في حملهم على مبايمته وقال : «والله لأطأنهم وطأة آتى منها على أنسهم » .

### رثاء أخيه محمد بن الحنفية

لا دفن الحسن رضى الله عنه ، وقف محمد بن الحنفية أخوه على قبره فقال :

« لأن عزت حياتك ؟ لقد هدت وفاتك ، ولنم الروح روح تضمنه
كفنك ، ولنم الكفن كفن تضمن بدنك ، وكيف لا تكون هكذا
وأنت عقبة الهدى ، وخلف أهل التقوى ، وخامس أصحاب الكساء ، غذتك
بالتقوى أكف الحق ، وأرضعتك ثدى الإيمان ، وربيت في حجر الإسلام ،
فطبت حياوميتاً، وإن كانت أنفسنا غير سخية بفراقك ! رحمك الله أبا محمد ».

وفى رواية أن محمداً وقف على قبره وقال :

« أبا محمد ، لئنطابت حياتك ، لقد فجع مماتك، وكيف لا تكون كذلك
 وأنت خامس أهل الكساء ، وابن محمد المصطفى ، وابن على المرتضى ،
 وابن فاطمة الزهراء ، وابن شجرة طوبى » .

ثم أنشد يقول :

أأدهن رأسى أم تطيب مجالسى وخدك معفور وأنت سليب الشرب ماء المزن من غير مائه وقد ضمن الأحشاء منك لهيب سأبكيك ما ناحت حامة أيكة وما اخضر في روح الحجاز قضيب غرب وأكناف الحجاز تحوطه ألاكل من تحت التراب غريب

# رثاء رجل من ولد أبي سفيان بن الحارث

وقام رجل من ولد أبي سفيان بن الحارث بن عبد المطلب على قبره فقال :

« إن أقدامكم قد نقلت ، وإن أعناقسكم قد حملت إلى هذا القبر وليًّا من أولياء الله ليبشر نبي الله بمقدمه ، وتفتح أبواب السماء لروحه ، وتبتهج الحور المين بلقائه ، ويأنس به سادة أهل الجنة من أمته ، ويوحش أهل الحجى والدين فقده ! رحمة الله عليه وعنده تحتسب المصيبة به » .

### من خطبه وكلامه رضى الله عنه

ومن خطب الحسن رضى الله عنه فى أيامه فى بمض مقاماته أنه قال: عن حزب الله الفاحون . وعترة رسول الله سلى الله عليه وسلم الأقربون ، وأهل ببته الطاهرون الطيبون وأحد الثقاين اللذين خلفهما رسول الله سلى الله عليه وسلم . والثانى كتاب الله فيه تفصيل كل شىء لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه والمعوّل عليه فى كل شىء لا يخطئنا تأويله بل نتيقن حقائقه . فأطيعونا فإطاعتنا مفروضة . إذ كانت بطاعة الله والرسول وأولى الأمر مقرونة . فإن تنازعتم فى شىء فردوه إلى الله والرسول . ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم . وأحذركم الإسفاء لحتاف الشيطان إنه لنكم عدو مبين . فتكونون كأوليائه الذين قال لهم : لا غالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم . فلما تراءت الفئتات نكص على عقبيه وقال إلى برى . منكم إنى أدى ما لا ترون . فتلفون للرماح إذراً

وللسيوف جزراً وللعمد خطأ وللسهام غرضاً ثم لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً والله أعلم » .

وكان على رضى الله عنه اعتل فأمر ابنه الحسن رضى الله عنه أن يصلى بالناس يوم الجمة . فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال :

« إن الله لم يبعث نبياً إلا اختار له نفساً وَرَهْطاً وبيْتاً . فوالذى بعث محمداً بالحق لا ينتقص من حقنا أهل البيت أحد إلا نقصه الله من محمله مثله . ولا يكون علينا دولة إلا وتكون لنا العاقبة . ولتعلمن نبأه بعد حين » .

### خطبة الحسن بعد وفاة أييه

لما توفى على رضى الله عنه خرج الحسن إلى المسجد الأعظم فاجتمع الناس إليه فبايموه ثم خطب الناس فقال :

« أفعلتموها . قتلتم أمير المؤمنين . أما والله لقد قُتل فى الليلة التى تزلفها القرآن ورُفع فيها الكتاب وجف القلم . وفى الليلة التى قبض فيها موسى ابن عمران وعُرج فيها بعيسى » .

ولما رأى من أسحابه فشلًا وتواكلاً ، قام فيهم خطيباً وقال :

« أيها الناس إنى قد أصبحت غير محتمل على مسلم ضنينة. وإنى ناظر لكم كنظرى لنفسى . وأرى رأياً . فلا تردوا عَلَى رأيى . إن الذى تسكرهون من الجاعة أفضل مما تحبون من الفرقة . وأرى أكثركم قد نسكل عن الحرب وفشل عن الفتال . ولست أرى أن أحملكم عَلَى ما تسكرهون » .

وقال رضى الله عنه :

حسن السؤال نصف المم . وقال: من بدأ بالكلام قبل السلام فلا تجيبوه . وسئل عن الصمت. فقال : هو سر المى، وزين المرض، وفاعله في راحة، وجليسه في أمن .

وقيل له: إن أبا ذر يقول: الفقر أحب إلى من النهى ، والسقم أحب إلى من البححة . فقال: رحمه الله أبا ذر . أما أنا فأقول: من السكل على حسن اختيار الله ، لم يتمن أنه فى غير الحالة التى اختارها الله له .

وكان الحسن رضى الله عنه يقول :

« يا ابن آدم ؛ عف عن محارم الله تكن عابداً ، وارض بما قسم الله لك تكن غنيًا ، وأحسن جوار من جاورك تكن مسلمًا ، وساحب الناس بمثل ما تحب أن يصاحبوك به تكن عادلًا » .

وقيل: سأله أبوه يوماً قائلًا: يا بني ما السداد؟ فقال: دفع المذكر بالمروف. قال: فا الشرف؟ قال: اصطناع المشيرة والاحتمال للجريرة. قال: فا السماح؟ قال: البذل في العشر واليسر، قال: فا اللؤم؟ قال: إحراز المرء ماله وبذله عمرضه، قال: فما الجبن؟ قال: الجراءة على الصديق والنكول عن العدو، قال: فما الغنى؟ قال: رضى النفس عما قسم الله لها وإن قل قال: فما الحلم؟ قال: فما المنعة؟ قال: فما الحلم، قال: فما المنعة؟ قال: شدة البأس ومنازعة أعمل الناس. قال: فما النموع عند الصدمة. قال: فما الكلفة؟ قال: كلامك فها لا يعنيك. قال: فما الجمعد؟ قال:

أن تمطى فى النرم وتمنو فى الجرم . قال : فما السؤدد؟ قال : إتيان الجميسل وترك القبيح . قال : فما آلسفه؟ قال : اتباع الدناءة ومحبة النواية . قال : فما النفلة؟ قال : ترك المسجد وطاعة المفسد .

وكان يقول: « لا أدب لمن لا عقل له، ولا مودة لمن لا همة له ، ولا حياء لمن لا دين له . ورأس المقل مماشرة الناس بالجيل ، وبالمقل تُدرك الداران جيماً » .

ويقول: «هلاك الناس فى ثلاث: فى الكِبْرِ والحرص والحسد . فالكبر هلاك الدين وبه لعن إبليس ، والحرص عدو النفس وبه أخرج آدم من الجنة ، والحسد رائد السوء ومنه قتل قابيل هابيل ».

ويقول لبنيه وبني أخيه :

«تعلموا الطم فإن لم تستطيموا حفظه فاكتبوه وضموه فى بيوتكم ». ومن شعره قوله :

تنن عن الكاذب والصادق فليس غير الله بالرازق فليس بالرحمن بالواثق زلت به النعلان من حالق

اغن عن المخلوق بالخالق واسترزق الرحمن من فضله من ظنّ أن الناس يفنونه من ظنّ أن الزق من كسبه

## الحسين بن علىّ رضى الله عنه

الحسين بن على بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم ، يكني أبا عبدالله سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته .

أمه فاطمة بنت رسول الله على الله عليه وسلم . ولد بالمدينة لخمس خاون من شعبان سنة أربع من الهجرة ، قال جعفر بن محمد : لم يكن بين الحل بالحسين بعد ولادة الحسن إلا طهر واحد . وقال الواقدى : علقت فاطمة بالحسين بعد مولد الحسن بخمسين ليلة .

وعق عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم سابمه (ذبح شاة)، كما عق عن أخيه وحنكه بريقه ، وأذن في أذنه ، وتفل في فه ، ودعا له وسماه حسيناً ، وقال لأمه أن تفعل به ما فعلت بأخيه الحسن ، ولقب بألقاب أشهرها : الزكن ثم الرشيد والطيب والوفي والسيد والمبارك والتابع لمرضاة الله والسبط .

وكانت أمه فاطمة بنت رسول الله ترقُّس الحسين فتقول :

إن بني شبه النبي ليس شبيهاً بعسليّ

وكان الحسن رضى الله عنه أشبه برسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الصدر إلى الرأس ، والحسين أشبه به صلى الله عليه وسلم ، وكان ربسة ليس بالطويل ولا بالقصير ، واسع الجبين ، كن اللحية ، واسع الصدر ، عظيم المنكبين ، ضخم المظام ، رحب الكفين والقدمين ، رَجِل الشعر ، مماسك البدن ، أبيض مشربًا بحمرة ، حسن الصوت ، وكان في صوته عُنّة حنة وكان بخض بالوعمة .

أما خلقه رضى الله عنه ، فقد كان فاضلًا كثير الصوم والصلاة . ويقال إنه حج خمساً وعشرين حجة ماشياً فيكون قد حج وهو بالمدينة قبل دخوله المراق لأنه لم يحج من العراق . وكان كريماً كثير الصدقة وأفعال الخير جميعها .

## أولاد الحسين رضي الله عنه

(١) على الأكبر . (٢) على الأوسط . (٣) على الأصغر . (٤) محمد .

(٥) عبد الله . (٦) جعفر .

قأما الأول فقاتل بين يدى أبيه حتى قتل ، وأما الأوسط فهو زين المابدين، كان مع أبيه بكر بلاء فأسر بعد أن استشهد أبوء ثم رجع إلى مكة ومنه العقب. وأما الأسفر فجاءه سهم في الفتال وهو طفل فقتل بكر بلاء ، وقتل عبد الله بكر بلاء .

ومات جعفر بن الحسين فى جياة أبيه . وله من البنات زينب ، وسكينة ، وفاطمة .

### الأحاديث الواردة في حقه

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «حسين منى وأنا من حسين . أحب الله من أحب حسين . عامتاى الله من أحب حسيناً . حسين سبط الأسباط . الحسن والحسين ريحانتاى من الدنيا . من سرّه أن ينظر إلى رجل من أهل الجنــة فلينظر إلى حسين » وكان يحمله على عاتقه ويقول : « اللهم إنى أحبه فأحبه » .

### روايته عن رسول الله

روى الحسين رضى الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، قال :

سممت رسول الله صلى الله عليسه وسلم يقول : « ما من مسلم تصيبه مصيبة
وإن قدم عهدها فيحدث لها استرجاعاً (١) إلا أعطاه الله ثواب ذلك » .

وروى عن طلحة بن عبيد الله قال :

قال رسول الله صلى الله عليــه وسلم : « أمان أمتى من الغرق إذا ركه 1 البحر أن يقرأوا بِــْم ِ الله عَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّى لَفَغُورٌ رَحبمٌ » .

وروى الحسين عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: « منحسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه » .

## كراماته رضي الله عنه

نازل الحسين عبد الله بن أبي حصين الأزدى ليمنعه الماء فقال : يا حسين ، الا تنظر إلى الماء كأنه كبد السهاء ؟ والله لا تذوق منه قطرة حتى تحوت عطشاً ؛ فقال له الحسين: « اللهم اقتله عطشاً ولا تنفر له أبداً » قال حميد بن مسلم: والله لمدته بمد ذلك في مرضه . فوالله الذي لا إله إلا هو لقد رأيته يشرب حتى بغر ("" ثم يقيء ثم يعود فيشرب حتى يبغر ، فما يَروى ؛ فما زال ذلك دأبه حتى لغط غصته ( يعنى نفسه ، أي مات ) .

<sup>(</sup>١) استرجع في المصيبة : استماذ بقوله : إنا لله وإنا إليه راجعون .

<sup>(</sup>٢) بفر : أذكثر من الماء فلم يرو .

ومن كراماته التى رواها الطبرى فى تاريخه: أن رجلًا من بنى تميم يقال له عبد الله بن حَوزة جاء حتى وقف أمام الحسين فقال: يا حسين ، يا حسين ، فقال حسين : ما تشاء؟ قال: أبشر بالنار! قال: كلا؟ إنى أقدم على رب رحيم وشغيم مطاع. من هذا؟ قال له أصحابه: هذا ابن حوزة ، قال: « رب حزه الى النار ( سُقه ) ».

فاضطرب به فرسه فی جدول فوقع فیه وتملقت رجله بالرکاب ووقع رأسه فی الأرض ؛ ونفر الفرس فأخذ يمر به فيضرب برأسه کل حجر وکل شجرة حتى مات . وذلك عند ما كانو يجاربون الحسين رضى الله عنه .

هـذه كرامته تحققت فى الحال ، وما أجهل ابن حوزة وأوقحه وأجرأه على ابن بنت رسول الله !! كيف يقول للحسين : أبشر بالنار! وقد بشره رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة وهو ابن بنته وريحانته ؟!

وممن اجترأ على الحسين رضى الله عنه وقال له يا كذاب ، رجل بقال له على بن قرظة ، وذلك يوم الموقعة لأن أخاه عمرو بن قرظة قُتل وكان مع الحسين . ومن كراماته رضى الله عنه ، أنه دعا على مالك بن النسير الذي ضربه على رأسه بالسيف فأدماه بقوله : « لا أكات ولا شربت ، وحشرك الله مع الظالمن » .

فلم يزل فقيراً بشر حتى مات .

وعن يسار بن الحكم قال:

انتهب عسكر الحسين فوجد فيه طيب ، فما تطيّبت به امرأة إلا برصت .

هذا شيء من كراماته رضى الله عنه وهى كثيرة لا تحصى . ومن أعجب كراماته : حديثالزهرى فى قتل الحسين، وهذا هو :

سأل أمير المؤمنين عبدالملك بن مروان وهو قاعد في إيوانه من كان مجتمعاً بحضرته فقال :

« ما أصبح ببيت القدس يوم قتسل الحسين بن على بن أبي طالب؟ » فلم يجبه أحد ، فقال الزهرى :

« إنه لم يرفع تلك الليلة التي صبيحتها قتل على بن أبي طالب والحسين . ابن على \_ حجر في بيت المقدس إلا وجد تحته دم عبيط (طرى) .

قال عبد الملك : صدقت ، حدَّ ثنى الذى حدَّ ثك ، وإنى وإياك فى هذا الحديث لغريبان ثم أعطاه مالًا كثيراً».

#### الخلاف بين الحسين والحسن

ذكرنا فى تاريخ الحسن رضى الله عنمه أنه سلم الأمم لمعاوية خقناً لدماء المسلمين ، ولأنه كان لا يثق بجيش العراق ، لكن الحسين رضى الله عنه كان كارهاً لما فعله فاعترض عليه بقوله :

« أنشدك الله أن تصدق أحدوثه معاوية وتكذب أحدوثه أبيك » . فقال له الحسن : « اسكت ؛ أنا أعلم سهذا الأمر منك ! » .

### معاوية يحبس عن الحسين صلاته

حبس معاوية عرس الحسين صلاته حتى ضاقت عليه حاله ، فقيل له : لو وجهت إلى ابن عمك عبيد الله فإنه قد قدم بنحو من ألف ألف درهم. فقال الحسين : وأين تقم ألف ألف من عبيد الله ؟ فوالله لهو أجود من الريح إذا عصفت ، وأسخى من البحرإذا زخر، ثم وجه إليه مع رسوله بكتاب ذكر فيه حبس معاوية عن صلاته وضيق حاله وأنه يحتاج إلى مائة ألف درهم . فلما قرأ عبيد الله كتابه \_ وكان من أرزق الناس قلباً وألينهم عطفاً \_ انهملت عيناه ثم قال: ويلك يا معاوية ما اجترحت يداك من الإثم حين أصبحت ابن المهاد؟ رفيع العاد ، والحسين يشكو ضيق الحال ، وكثرة العيال . ثم قال لقهرمانه : احمل إلى الحسين نصف ما أملك من فضة وذهب وثوب ودابة ، وأخبره أتى شاطرته مالى فإن أقنمه ذلك ، وإلا فارجم واحمل إليه الشطر الآخر . فقال لهُ القيم : فهذه المؤن التي عليك من أين تقوم بها ؟ قال : إذا بلغنا ذلك دالتك على أمر يتم حالك .

فلما أتى الرسول برسالته إلى الحسين قال : إنا لله حملت ، والله على ابن عمى وما حسبته يتسع لنا بهذا كله . فأخذ الشطر من ماله ، وهو أول من فعل ذلك فى الإسلام .

#### الحسين والخلافة

لما نشأ الحسين وترعم و و و كره وعمف فضله ، كان أهل الشيمة يرجون له الخلافة بمد معاوية لأن الحسن مات قبله وكان قد اشترط عليه أن تكون الخلافة له بمده كما تقدم .

فلما مات معاوية سنة ٦٠ ه طمع الشيمة فى ولاية الحسين، لكن يزيد بن معاوية كان قد تولي الحلافة بعد أبيه فأقر عبيد الله بن زياد عَلَى البصرة والنمان ابن بشير عَلَى الكوفة ، والوليد بن عتبة عَلَى المدينة وعمرو بن العاص عَلَى مكة .

ولم يكن ليزيد همه حين ولى إلا بيمة النفر الذين أبوا عَلَى مماوية الإجابة إلى بيمه يزيد حين دعا الناس إلى بيمته ، وأنه ولى عهده بمده والفراغ من أمرهم . فكتب إلى الوليد :

« بسم الله الرحم الرحم . من يزيد أمير المؤمنين إلى الوليد بن عتبة .
 أما بعد، فإن معاوية كان عبداً من عباد الله أكرمه الله واستخلفه وخوّله ومكن
 له . فعاش بقدر ومات بأجل . فرحمه الله . فقد عاش محموداً ومات بَرَّا تقياً
 والسلام » .

وكتب إليه في صحيفة كأنها أذن فأرة (لصنرها) :

«أمابمد، فخذحسيناً، وعبدالله بن عمرو، وعبدالله بن الزبير بالبيمة أخذاً شديداً ليست فيه رخصة حتى يبايموا والسلام » .

فلما آنادنسي معاوية فَظِيم به وكبر عليه. فبمث إلى مروان بن الحسكم فدعاء

إليه وكان الوليد يوم قدم المدينة قدمها مروان متكارهاً . فلما رأى ذلك الوليد منهشتمه عند جلسائه فبلغ ذلك مروان فجلىعنه وحرمه . فلم يزل كذلك حتىجاء نمى معاوية إلى الوليد . فلما عظم عَلَى الوليد هلاك معاوية وما أمر به من أخذ هؤلاء الرهط بالبيمة فزع عند ذلك إلى مروان ودعاه . فلما قرأ عليه كتاب يزيد استرجع وترحم عليه واستشاره الوليد في الأمر وقال: وكيف ترى أن نصنم ؟ قال : فإني أرى أن تبعث الساعة إلى هؤلاء النفر فتدعوهم إلى البيعة والدخول في الطاعة . فإن فعلوا قبلت منهم وكففت عنهم . وإن أبوا قدّمتهم فضر بت أعناقهم قبل أن يعلموا بموت معاوية . فإنهم إن علموا بموت معاوية ، وثب كل امرى منهم في جانب وأظهر الخلاف والمنابذة ودعا إلى نفسه . لا أدرى . أما ابن عمر ، فإنى لا أراه برى القتال ولا يحب أن يولى عَلَى الناس إلا أن يدفع إليه هذا الأمر عفواً . فأرسل عبدالله بن عمرو بن عنمان وهو إذ ذاك غلام حَدَث إلىهما يدعوها . فوجدها في المسجد وهم خالسان فأتاهما في ساعة لم يكن الوليد يجلس فيها للناس ولا يأتيانه في مثلها . فقال: أجيبا الأمير يدعوكما. فقالاله انصرف ، الآن نأتيه، ثم أقبل أحدهما عَلَى الآخر . فقال عبد الله بن الربير للحسين : ظُنَّ فَمَا تَرَاهُ. بَمْثُ إِلَيْنَا فِهَذَهُ السَّاعَةُ التِّي لَمْ يَكُنِّ يَجُلُسُ فَيْهَا. فقال الحسين : قد ظنفت أرى طاغيتهم قد هلك فبعث إلينا ليأخذ البيعةقبل أن يفشو في الناس الحبر . فقال وأنا وما أظن غيره. قال : فاتريد أن تصنع؟قال: أجم فتياتى الساعة ثم أمشى إليه فإذا بلنت الباب احتبستُهم عليه . ثم دخلت عليه . قال : فإنى أخافه عليك إذا دخلت . قال : لا آتيه إلا وأنا عَلَى الامتناع قادر . فقام

فجمع إليه مواليه وأهل ببته . ثم أقبل يمشى حتى انتهى إلى باب الوليد . وقال لأصحابه : إنى داخل فإن دعو تُكم أو سمتم صوته قد علا ، فاقتحموا عَلَى بأجمكم ، وإلا فلا تبرحوا حتى أخرج إليكم . فدخل فسلم عليه بالإمرة ومروان جالس عنده ، فقال الحسين كأنه لايظن ما يظن من موت مماوية : « الصلة خير من القطيمة . أصلح الله ذات بيذ كما » فلم يجيباه فى هذا بشىء . وجاء حتى جلس فأقرأه الوليد الكتاب ونعى له مماوية ودعاه إلى البيمة .

فقال الحسين: « إنا ألله وإنا إليه راجمون ورحم الله معاوية وعظم لك الأجر. أما ما سألتنى من البيعة ، فإن مثلى لا يعطى بيعته سراً ولا أراك تجترئ بها منى سراً دون أن تُظهر عَلَى رءوس الناس علانية. قال: أجل. قال: فإذا خرجت إلى الناس فدعوتهم إلى البيعة ، دعوتنا مع الناس فكان أمراً واحداً » . فقال له الوليد وكان يحب العافية : فانصرف على اسم الله حتى تأتينا مع جاعة الناس. فقال له مروان : والله لئن فارقك الساعة ولم يبايع لا قدرت منه عَلى مثلها أبداً ختى تكثر القتلى بينكم وبينه ، احبس الرجل ولا يخرج من عندك حتى يبايع أو تضرب عنقه .

فوثب عند ذلك الحسين وقال : « يا ابن الزرقاء ! أنت تقتلني أم هو ؟ كذبت والله وأثمت » .

ثم خرج الحسين فر بأصحابه فخرجوا حتى آتى منزله .

فقال مروان للوليد: عصيتني . لا والله لا يمكنك من مثلها من نفسه أبداً قال الوليد: وبخ غيرك يا مروان . إنك اخترت لي التي فيها هلاك ديني . والله ما أحب أن لى ما طلعت عليه الشمس وغربت عنه من مال الدنيا وملكها وإنى قتلت حسينا . سبحان الله ! أقتل حسيناً إن قال لا أبايع ؟ والله إنى لا أظن امراً يحاسَبُ بدم حسين لخفيف الميزان عند الله يوم القيامة .

فقالله مروان : « فإذا كان هذا رأيك ، فقد أصبت فيما صنحت » . يقول هذا له وهو غير الحامد له على رأيه .

وأما ابن الزبير ؟ فقال : الآن آتيكم . ثم أتى داره فكمن فيها . فبعث الوليد إليه فوجده مجتمعاً فى أصحابه متحر زاً . فألح عليه بكثرة الرسل والرجال فى إثر الرجال . فأما حسين فقال : كف حتى تنظر وننظر وترى وترى و رأما ابنالزبير فقال : لاتمجلونى . فإنى آتيكم . أمهاونى . فألحوا عليهما عشيتهماتلك كانها وأول ليلهما وكانوا على حسين أشد إبقاء (وهدذا يدل على شدة قلقهم وتخوفهم من الحسين وابن الزبير) .

وبمث الوليد إلى ابن الزبير موالى فشتموه وصاحوا به ، يا ابن الكاهلية ! والله لتأتين الأمير أو ليقتلنك .

فلبث بذلك نهاره كله وأول ليله يقول: « الآن أجىء » فإذا استحثوه قال: والله لقد استربت بكثرة الإرسال وتتابع هذه الرجال. فلا تمجلونى حتى أبعث إلى الأمير من يأتيني برأيه وأمره.

فبمث إليه أخاه جمفر بن الزبير فقال: رحمك الله كُفَّ من عبدالله فإنك قد أفزعت وذعربته بكثرة رسلك وهو آنيك غداً إن شاء الله . فُرُّ رسلك فلينصرفوا عنا . فيمث إليهم . فانصرفوا . وخرج ابن الزبير من تحت الليل فأخذ طريق المُوع هو وأخوه جعفر ليس معهما ثالث وتجنب الطريق الأعظم مخافة الطلب وتوجه تحو مكة .

فلما أصبح بعث إليه الوليد فوجده قد خرج . فقال مروان : والله إن أخطأ مكة فسرح في إثره الرجال . فبعث راكباً من موالى بني أمية في ثمانين راكباً فطلبوه فلم يقدروا عليه فرجعوا فتشاغلوا عن الحسين بطلب عبد الله يومهم ذلك حتى أمسوًا .

ثم بعث الرجال إلى الحسين عند المساء . فقال أصبحوا ثم ترون وثرى . فكفوا عنه تلك الليلة ولم يلحوا عليه . فخرج الحسين من تحت ليلته . وهى ليلة الأحد ليومين بقيا من رجب سنة ٦٠ وكان مخرج ابن الزبير قبله بليلة . خرج ليلة السبت فأخذ طريق الفرع (١٠) . فبينا عبد الله بن الزبير يُساير أخاه جعفرا إذ تمثل جعفر بقول صبرة الحنظلي :

وكل بني أمّ سيمسون ليلةً ولم يبقمن أعقابهم غيرواحد

فقال عبد الله بن الزبير: سبحان الله! ما أردتَ إلى ما أسمع يا أخى؟ قال: والله يا أخى الله أن والله أن أن والله أخى ما أردت به شيئًا مما تكره. فقال: فذاك والله أكره إلى أن يكون جاء على لسانك من غير تعمد. قال: وكأنه تطير منه.

أما الحسين فإنه خرج ببنيه وإخوته وبني أخيه وجُل أهل ببته إلا محمد بن

 <sup>(</sup>١) الفرع بضم أوله وسكون ثانيه : قرية من نواحى الربنة عن يسار السقيا بينها
 وبين المدينة ثمانية برد على طريق مكة .

الحنفية فإنه قال له: يا أخى أنت أحب الناس إلى وأعزام على ولست أدخر النصيحة لأحد من الخلق أحق بها منك ، تنح بتبعتك عن يزيد بن معاوية وعن الأمصار ما استطعت ، ثم ابعث رسلك إلى الناس فادعهم إلى نفسك ، فإن بايموا لك حمدت الله على ذلك وإن أجمع الناس على غيرك لم ينقص الله بذلك دينك ولاعقلك ولايذهب مروءتك ولافضلك إنى أخاف أن تدخل مصراً من هذه الأمصار وتأتى جاعة من الناس فيختلفون بينهم فنهم طائفة معك وأخرى عليك فيقتتلون فتكون لأول الأسينة ، فإذاً خير هذه الأمة كلها نفساً وأباواماً أضيمها دماً وأذلها أهلاً .

فقال له الحسين : فإنى ذاهب يا أخى .

قال: فأنزل مكة ، فإن اطمأنت بك الدار فسبيل ذلك ، وإن نبت بك ، لحقت بالرمال وشَمَف الجبال وخرجت من بلد إلى بلد حتى تنظر إلى ما يصير أمر الناس وتعرف عند ذلك الرأى ، فإنك أصوب ما يكون رأيًا وأحزمه عملاً حتى تستقبل الأمور استقبالاً ، ولا تكون الأمور عليك أبداً أشكل منها حين تستدرها استدباراً .

قال : يا أخى ، نصحت فأشفقت فأرجو أن يكون رأيك سديداً موفقاً . وهذه أول نصيحة أسديت إلى الحسين رضى الله عنه .

وعن أبي سمد المقبرى قال: نظرت إلى الحسين داخلاً مسجد المدينة، وإنه لميشى وهو ممتمد على رجلين يمتمد على هذا مرة وعلى هذا مرة وهو يتمثل بقول ابن مفرّغ: لا ذَعَرْتُ السَّوام فى فلق الصبـــح مفيراً ولا دُعيت بزيدا يوم أعطى من المهابة ضــــياً والمنايا برصُدننى أن أحيــــدا قال فقلت فى نفسى: والله ما تمثل بهذين البيتين إلا لشىء بريد فما مكث إلا يومين حتى بلننى أنه سار إلى مكة .

تم إن الوليد بعث إلى عبد الله بن عمر فقال: بايع ليزيد. فقال: إذا بايع الناس بايت، فقال رجل: ما يمنعك أن تبايع ؟ إنما تريد أن يختلف الناس بينهم فيقتتلوا ويتفانوا فإذا جهدهم ذلك قالوا: عليكم بعبد الله بنصر، لم بجدغيره بايموه. قال عبد الله: ماأحب أن يقتتلوا ولا يختلفوا ولا يتفانوا ؟ ولكن إذا بايع الناس ولم يبق غيرى بايمت: فتركوه وكانوا لا يتخوفونه.

ومضى ابن الزبير حتى آتى مكة وعليها عمرو بن سميد فلما دخل مكة قال : إنما أنا عائد . ولم يكن يصلى بصلاتهم ولا يفيض بإفاضتهم ، كان يقف هو وأسحابه ناحية ثم يفيض بهم<sup>(۱)</sup> وحده ويصلى بهم وحده .

فلما سَاد الحسين نحو مكة ، خرج منها خائفاً يترقب قال : ﴿ رَبُّ نَجِّـنِى مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴾ فلما دخل مكة توجه تلقاء مدين قال : ﴿ عَلَى رَبِّ أَنْ يَهْدِينَنِي سَوَاء السَّلِيلِ ﴾ .

هذا ما كان من امتناع عبد الله بن الربير والحسين بن على عن بيعة بزيد وخروجهما من للدينة إلى مكة مختفيين ليلًا . أما ابن عمر فلم يخش أحداً لأنه كان مسالًا غير طامع في الخلافة . لذلك لم يشددوا عليه بل تركوه .

<sup>(</sup>۱) يرجع بهم من عرفات .

وزعم الواقدى أن ابن عمر لم يكن بالمدينة حين ورد نمى معاوية وبيعة بزيد على الوليد ، وأن ابن الزبير والحسين لما دعيا إلى البيعة ليزيد أبيا وخرجا من طيلتهما إلى مكة فلقيهما ابن عباس وابن عمر قادمين من مكة فسألاها . ما وراءكما ؟ قالا : موت معاويه والبيعة ليزيد ، فقال لهما ابن عمر : اتقيا الله ولا تفرقا جاعة المسلمين . وأما ابن عمر فأقام أياماً فانتظر حتى جاءت البيعة من البلدان فتقدم إلى الوليد بن عتبة فبايعه وبايعه ابن عباس .

وقبل أن نذكر ماكان من أمر الحسين وشيعته بالكوفة وما تبودل بينهما من الرسائل يجدر بنا أن نأتى على وصية معاوية لابنه لما حضرته الوفاة . ويقال إن يزيدكان غائباً فدعا بالضحاك بن قيس الفهرى وكان ساحب شرطته ، ومسلم بن عقبة المُرتى فأوصى إليهما فقال : بلغا يزيد وصيتى ، وهذه هى الوصية :

« انظر أهل الحجاز فإنهم أسلك ، فأ كرم من قدم عليك منهم وتماهيد من غاب ، وانظر أهل المراق فإن سألوك أن تمزل عنهم كل يوم عاملاً فافعل ، فإن عَزْل عامل أحب إلى من أن تُشهر عليك مائة ألف سيف ، وانظر أهل الشام فلي كونوا بطانتك وعيبتك ، فإن رابك شيء من عدوك فانتصر بهم ، فإذا أصبتهم فاردد أهل الشام إلى بلادهم فإنهم إن أقاموا بنير بلادهم أخذوا بنير أخلاقهم ، وإنى لست أخاف من قريش إلا ثلاثة : حسين بن على وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الربير ، فأما ابن عمر فرجل قد وقد ، الدين (سكنه ) فليس ملتمساً شيئاً قبك ، وأما الحسين بن على قرانه رجل خفيف

أرجو أن يكفيكه الله بمن قتل أباه وخذل أخاه . وإن له رحماً ماسة وحقاً عظياً وقرابة من محمد صلى الله عليه وسلم . ولا أظن أهل العراق تاركيه حتى يخرجوه فإن قدرت عليه فاصفح عنه فإنى لو أتى صاحبه عفوت عنه . وأما ابن الزبير فإنه خَبُ ضَبُ ، فإ ذاشخص إليك فالبد له إلا أن يلتمس منك صلحاً فإن قعل فاقبل واحقن دماء قومك ما استطست »

فكان مماوية يخشى أهل العراق وتوراتهم وتقلباتهم وهم بعيد عن عاصمة الحلافة . ولا يخفى أن كثرة تغيير الولاة لأسباب تافهة ليست سياسة محودة بل الرأى أن يُختار الولى المصلح ويمكث في ولايته زمناً حتى يتمكن من الإصلاح، اللهم إلا إذا ظهر ما يزعزع الثقة به . لكن معاوية أوصى ابنه أن يضحى بالولاة إذا ثار أهل العراق حقناً للدماء وتجنباً للثورات . وكان مطمئناً من جهة أهل الشام؟ لأنه اختبرهم ومكفيهم زمناً طويلا وساسهم كما يشتهى . لكنه نصح له أن يردهم إلى بلادهم متى انتصروا فإذا ساروا إلى العراق مثلاً وحاربوا وجب عليه أن يعيدهم لأنهم إن أقاموا بالعراق تخلقوا بأخلاق أهلها فيدب فيهم دبيب الخلاف والفتن ، فينقلبوا عصاة على حكامهم بعد أن كانوا مطيعين لهم .

وهناك رواية أخرى لوصية معاوية لا تختلف عن هذه الرواية فيا يختص بالصفح عن الحسين والتشديد على عبد الله بن الربير . قال :

«يابنيّ . إنى قد كفيتك الرحلة والتَّرْحال، ووطّأت لك الأشياء، وذلك لك الأعداء، وأخضمت لك أعناق العرب، وجمت لك من جمّ واحد . وإن

لاأتخوف أن ينازعك هذا الأمم الذي أستنب لك إلا أربعة نفر من قريش ، الحسين بن على ، وعبد الله بن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعبد الله بن الحرد . فأما عبد الله بن عمر فرجل قد وقذته العبادة وإذا لم يبق أحد غيره بايمك . وأما الحسين بن على فان أهل العراق لن يدعوه حتى يخرجوه . فإن خرج عليك فظفرت به فاصفح عنه فإنه له رحاً ماسة وحقاً عظياً . وأما ابن أبي بكر فرجل إن رأى أسحابه صنعوا شيئاً ، صنع مثله . ليس له همة إلا في النساء واللهو . وأما الذي يجثم لك جثوم الأسد ويراوغك مماوغة الثملب . فإذا أمكنته فرصة وثب . فذاك ابن الزبير ، فإن هو فعلها بك فقدرت عليه فقطمه إرباً إربا » .

# كتب أهل الكوفة إلى الحسين

قدَّمنا أن الحسين لم يبايع وخرج من المدينة سراً بعد أن شدَّد عليه الوليد ومهوان ليأخذا منه البيعة قهراً بناء على أمر يزيد . وقد كان الحسين غالفاً لأخيه الحسن فى تسليم الأمر لماوية وكانت حجة الحسن أن أهل العراق خذلوا أباه وخذلوه حين أراد أن يسيرهم لحرب معاوية وأنه يريد أن يحقن دماء المسلمين . واشترط على معاوية أن يكون الخليفة بعده ، لكن معاوية أوسى بها لابنه يزيد . فأبى الحسين رضى الله عنه ، أبى أن يبايعه لأنه كان يرى أنه أحق بالخلافة بعد موت أخيه لأنه كان حازاً لاحترام أهل الحجار

لقرابته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما عمرف عنه من الصلاح والاستقامة . ولم يكن يزيد حائراً لهذه الصفات والمؤهلات بل كان بالمكس فظاً غليظاً ، مستهتراً يتناول المسكر ويعمل المنسكر . ولم يتمسكن الحسين من دعوة الناس إلى بيعته في المدينة ومكة ، لأن الرقابة عليه كانت شديدة فكان يرجو أن تعضده شيعته بالكوفة وكان الوالي عليها النعان بن بشير الأنصاري .

اجتمعت الشيعة فى منزل كبيرهم سليان بن صرد الخزاعى وكتبوا إلى الحسين عن نفر منهم سليان المذكور والمسيب بن محمد ورفاعة بن شداد وحبيب ابن مظاهر وغيرهم يستقدمونه ليبايعوه . وقالوا إنهم لم يبايعوا للنمان ولا يجتمعون معه فى جمة ولا عيد ولو جننا أخرجناه . وبعثوا بالكتاب مع عبد الله بن سبع الهمدانى وعبدالله بن وال، وهذا نص الكتاب :

« بسم الله الرحم الرحم . سلام عليك : فإ ننا تحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو . أما بعد فالحد لله الذي قصم عدوك الجبار المنيد الذي انترى على هذه الأمة فابترها أمرها وعصمها فيتها وتأمر عليها بغير رضى منها ثم قتل خيارها واستبق شرارها ، وإنه ليس علينا إمام فأقبل لمل الله أن يجمعنا بك على الحق ، والنمان بن بشير في قصر الإمارة لسنا مجتمع معه في جمة ولا عيد ولو بلننا إقبالك إلينا أخرجناه حتى ناحقه بالشام إن شاء الله تعالى . والسلام عليك ورحة الله وبركاته » .

ثم كتبوا إليه ثانياً بعد ليلتين نحو ١٥٠ صيغة . ثم ثالتاً يستحثونه

المحاق بهم . كتب بذلك شبث بن ربعى ، وحجار بن أبجر بن جابر العجلى ، ويزيد بن الحارث ، ويزيد بن رويم ، وعروة بن قيس ، وعمرو بن الحجاج الزبيدى ، ومحمد بن عمير التميمى . ولما اجتمعت عند الحسين رضى الله عنه كتب إليهم :

« أما بعد ، فقد فهمت كل الذى اقتصصتم . وقد بعثت إليكم بأخى وابن عمى وثقتى من أهل بيتى ـ مسلم بن عقيل ـ وأمرته أن يكتب إلى بحالكم وأمركم . فإن كتب إلى أنه قد اجتمع رأى ملئكم وذوى الحجى منكم على مثل ما قدمت به رسلكم ، أقدم إليكم وشيكاً إن شاء الله . فلمرى ما الإمام إلا العامل بالكتاب والقائم بالقسط والدائن بدين الحق والسلام » .

فقوله « فلعمرى . ث. إلخ » إشارة إلى أن الإمام لم يكن عاملا بالكتاب وهذا تعريض ببزيد يفهمه الشيعة .

واجتمع ناس من الشيعة بالبصرة فى منرل امرأة من عبد القيس يقال لها مارية بنتسعد، وكانت تنشيع وكان منزلها لهم مألفا يتحدثون فيه . فعزم يزيد بن أبقيط على الخروج إلى الحسين وهو من عبد القيس وكان له بنون عشرة . فقال أيكم يخرج معى ؟ فخرج معه ابنان له ، عبد الله وعبيد الله فساروا فقدموا عليه عكم ثم ساروا معه .

ثم دعا الحسين مسلم بن عقيــل فسيَّره نحو الكوفة وأمره بتقوى الله وكتهان أمره واللطف. فإن رأى الناس مجتمعين ، عجل إلبه بذلك.

فسار مسلم بحو الكوفة فأقبلت إليه الشيمة تختلف إليه . ولما بلغ ذلك

النمان والى الكوفة \_ صعد المنبر وقال :

 ه أمابمد، فلا تسارعوا إلى الفتنة والفرقة فإن فيها تهلك الرجال وتسفك الدماء وتنصب الأموال » وقد وكان النمان عثمانيا ولاه مماوية الكوفة وأقره نزيد وكان حلياً ناسكه يحب العافية . ثم قال :

« إلى لا أقاتل إلامن يقاتلنى ولا أثب على من لايثب على ولا أنبه نائمكم ولا أتحرش بكم ولا آخذ بالقرف ولا الظنة ولا النهمة ، ولكنكم إن أبديتم منعتكم ونكثم بيمتكم وخالفتم إمامكم فوالله الذى لا إله إلا هو لأضر بنكم بسينى ما ثبت قائمه بيدى . ولو لم يكن لى منكم ناصر ولا معين . أما إنى أرجو أن يكون من يعرف الحق منكم أكثر ممن يرديه الباطل » .

فقام إليه عبدالله بن مسلم بن سعيد الحضرى حليف بنى أمية وقال له : إنه لا يصلح ما ترى إلا النشم. إن هذا الذى أنت عليه رأى المستضمعين».

فأجاب النمان:

« أكون من الستضمفين في طاعة الله أحب إلى من أن أكون من الأعزين في ممصية الله وماكنت لأهتك ستراً ستره الله » .

# عزل النعان وتولية عبيد الله بن زياد

كتب عبد الله بن مسلم بقول النمان إلى يزيد . فدعا مولى يقال له « مرجون » وكان يستشيره (١) . فأخبره الخبر ، فقال له : أكنت قابلا من

<sup>(</sup>١) قال ابن الأثير إت سرجوت، روى وكات كانب ساوية وصاحب أممه

معاوية لوكان حياً؟ قال: نم . قال: فاقبل منى فإنه ليس للكوفة إلا عبيدالله ابن زياد فولها إياه . وكان يزيد عاتبا على عبيد الله بن زياد لكنه أخذ برأى مرجون ، وجمع الكوفة والبصرة لعبيد الله وكتب إليه بمهده وسيره إليه مع مسلم بن عمرو الباهلي والد فتيبة فأمره بطلب مسلم بن عقيل وبقتله أو نفيه .

وبعد أن وصل عبيد الله إلى الكوفة ، خطب أهلها فقال :

لا أما بعد فإن أمير المؤمنين ولانى مصركم وثغركم وفيئكم ، وأمرنى بإنصاف مظلومكم وإعطاء محرومكم وبالإحسان إلى سامعكم ومطيعكم وبالشدة على مرببكم وعاسيكم . وأنا متبع فيكم أمره ، ومنفذ فيكم عهده ، فأنا لحسنكم كالوالد البر ، ولمعليمكم كالأخ الشقيق ، وسوطى على من ترك أمرى وخالف عهدى، فليبق أمرؤ على نفسه » .

ثم نزل فأخذ المرفاء والناس أخذاً شديداً وقال : اكتبوا إلى النرباء ومن فيكم من طلبة أمير المؤمنين ومن فيكم من الحرورية وأهل الريب الذين رأيهم الخلاف والشقاق . فن كتبهم إلى فبرىء ، ومن لم يكتب لنا أحداً ظليضمن لنا ما في عرافته أن لا يخالفنا فيهم خالف ولا يبنى علينا منهم باغ ، فن لم يفعل فبرئت منه الذمة وحلال لنا دمه وماله . وأيما عريف وُجد في عرافته من بنية أمير المؤمنين أحد لم يرفعه إلينا سُلب على باب داره . وألتيت تلك العرافة من العطاء ، وسُير إلى موضع بمان الزارة ، ثم نزل وصم مسلم بمقالة عبيد الله .

### اغتباط ابن الزبير

#### عسير الحسين إلى الكوفة

لما علم عبدالله بن الزبير بما اعتزم عليه الحسين من الخروج إلى الكوفة جاء إليه يؤيد رأيه ويحرضه على الخروج بقوله :

« لو كان لى بها مثل شيعتك لما عدلت بها » .

قال له ذلك وهو يعلم أن أهل العراق حتى من شيعة الحسين لا يعول عليهم ولا يثبتون على أمرهم بخشون حكامهم من بنى أمية وأتباعهم ويعاممون فى أموالهم . كان ابن الزبير يعلم ذلك ومحال عليه أن يخنى عليه أمر كهذا لكن لما كان الحسين بالمدينة كان سيد أهل الحجاز ولم يكن الناس يعدلون به عن غيره . فأحب أن يخرج الحسين من الحجاز ليخلو له ، وهذا ما ردّ به على الحسين : « لو كان لى بها مثل شيعتك لما عدلت عنها » وقال ابن عباس للحسين : « لقد أقررت عين ابن الزبير » يريد أنه أقر عينه بعزمه على السغر إلى الكوفة .

فكان الحسين يعلم مطمح ابن الزبير لكنه مع ذلك خرج من الحجاز وتركها على أمل أن يلق بالمراق شيمة تؤيده وتبايمه ولاسيا بمد أن تلق منهم كتباً عديدة تلح عليه بالقدوم عليهم .

## آراء من خالف الحسين في الخروج إلى الكوفة

كان الحسين عليه السلام محبوباً محترماً لدى كل من يعرفه ولا سيما لدى أهله ، فلما علموا بعزمه على الخروج إلى الكوفة بعد أن أبى مبايعة يزيد بن معاوية أبدى إليه من اجتمع به من أحبابه النصح حتى يتدبر الأمم، ولا يصاب بمكروه وإنا نعرض هنا آراء الذين خالفوه وحذروه .

فقد روى أنه لما قدم الحارث بن هشام المخزوى مكة وكان قد سلم الحسين رضى الله عنه كتب أهل العراق وتهيأ للسفر ، دخل عليه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال له :

« إنى أتيتك يا ابن عم لحاجة أريد ذكرها لك نصيحة ، فإن كنت ترى أنك تستنصحني ، وإلا كففت عما أريد أن أقول ؟ »

قال : « قل ، فوالله ما أظنك بسيء الرأى » .

فقال له الحارث: « قد بلغني أنك تريد المسير إلى العراق ، وإنى مشفق عليك من مسيرك ، إنك تأتى بلداً فيه عماله وأمراؤه ومعهم بيوت الأموال وإنما الناس عبيد لهذا الدرم والدينار ، ولا آمن عليك أن يقاتلك من وعدك النصر ومن أنت أحب إليه ممن يقاتلك معه » .

فقال الحسين : « جزاك الله خيراً يا ابن عم ، فقد والله علمتُ أنك مشيتَ بنصح وتكلمتَ بعقل ، ومهما يقض من أمريكن أخذت برأيك أو تركته فأت عندى أحمد مشير وأنصح أصح » . توقع الحارث أن يحذل الحسين من وعده بالنصر من أهل العراق فنصحه بأن لا يموّل عليهم ولا يتق بهم ، ثم إن عمال يزيد لديهم الأموال ، والناس عبيد لمن عنده مال ، فهم يستطيعون بذل المال لمحاربة الحسين لكن الحسين لم يناقشه بل شكره على نصحه .

وأناه عبد الله بن عباس لمما علم أن الحسين رضى الله عنه قد أجم المسير إلى الكوفة فقال له : « يا ابن عم ، إنه قد أرجف الناس أنك سائر إلى المراق فبيّن لى ما أنت صافم ؟ »

قال: « إلى قد أجمتُ المسير في أحد يوى هذين إن شاء الله تمالى » . فقال له ابن عباس: « فإنى أعيذك بالله من ذلك ! أخبر في رحمك الله ، أتسير إلى قوم قد قتاوا أميرهم وضبطوا بلادهم ونفوا عدوهم ؟ فإن كانوا قد فعلوا ذلك فسر إليهم، وإن كانوا إلىا دعوك إليهم وأميرهم عليهم قاهر لهم وعماله تجي بلادهم ، فإنهم إنما دعوك إلى الحرب والقتال ولا آمن عايك أن يغروك ويكذبوك ويخالفوك ويخذلوك ، وأن يستنفروا إليك فيكونوا أشد الناس عليك » .

فقال له الحسين: « وإنى أستخير الله وأنظر ما يكون » .

وهنا نجد أيضاً أنه لم يناقش ابن عباس ، بل وعده بالنظر في الأمر .

فلما كان المشى أو من الند أتى الحسينَ عبدُ الله أين عباس للمرة الثانية ، وذلك ليملم ماذا استقر عليه رأى الحسين فقال :

« يا ابن عم ، إنى أنصبر ولا أصبر ؛ إنى أتخوف عليك في هــذا الوجه

الهلاك والاستئسال . إن أهل العراق قوم عدر فلا تقربهم ؟ أقم بهذا البلد فإنك سيد أهل الحجاز ، فإن كان أهل العراق بريدونك كا زعموا ، فاكتب إليهم فلينغوا عدوهم ، ثم أقدم عليهم فإن أبيت إلا أن نخرج فسر إلى البين ، فإن بها حصوناً وشعاباً ، وهي أرض عريضة طويلة ، ولأبيك بها شيعة وأنت عن الناس في عزلة ، فتكتب إلى الناس وترسل رسلك وتبث دعاتك ، فا بى أرجو أن يأتيك عند ذلك الذي تحب في عافية » .

فقال له ابن عباس: « فإن كنت سائراً فلا تسر بنسائك وصبيتك ؟ فوالله إنى لخائف أن تُقتل كما تُقتل عبان ، ونساؤه وولده ينظرون إليه. لقدأ قررت عين ابن الزبير بتخليتك إياه والحجاز والخروج منها وهو اليوم لا ينظر إليه أحد ممك ، والله الذي لا إله إلا هو لو أعلم أنك إذا أخذت بشعرك وناصيتك حتى يجتمع على وعليك الناس أطمتني لفعلت ذلك » .

والذى يتضح من كلام ابن عباس أنه كان متخوقاً من خروج الحسين إلى المراق، وكان يخشى أن يقتل هناك لأن أهل المراق غادرون، وكان يرى أن يبقى فى الحجاز حائزاً لاحترام الجميع، فإن كان أهل المراق يريدونه حقيقة فليبرهنوا على ذلك بالنمل لا بالقول وذلك بأن يثوروا على عدوه ويتغلبوا عليه ويطردوه فيكون الطريق أمامه ممهداً سالاً لتولى الخلافة.

ثم إن ابن عباس أشار عليه بالنهاب إلى البمن إن كان قد قرر المسير من الحجاز . وهذا رأى لم يبده إليه أحد ، والذى دعاه إلى هذا أن لعلى بالبمن شيمة ، وهنا يجدر بنا أن نذكر كيف كانت لعلى رضى الله عنه شيمة بالجمين

إذ أن همدَه مسألة ترجع إلى عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد إلى أهل البين يدعوهم إلى الإسلام فأقام بينهم ستة أشهر لايجيبونه إلى شيء مع شهرة خالد وقوة شكيمته فبعث رسول الله على بن أبي طالب وأمره أن يرجع خالد ومن معه ، قال البراء ابن عازب: فلما انتهينا إلى أوائل اليمن بلغ القوم الخبر ، فصلى على بنا الفجر، فلما فرغ صفنا صفًّا واحداً ثم تقدم بين أيدينا ، فحمد الله وأثنى عليه ثم قرأ عليهم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فأسلمت همدان كلها في يوم واحد وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قرأ كتابه خر ساجداً فكانت لعليّ كرم الله وجهه شيبة عظيمة بالبمن ، ولهذا نصح ابن عباس للحسين أن يذهب إلى البمن ليكون في مأمن ، ولأن بها حصونًا وشعابًا يستطيع التحصن بها والالتجاء إليها عند الحاجة . ونصحه أيضاً أن لا يأخذ معه أهله إن سامر إلى الكوفة لأنه كان يتوقع أن يقتله أهلها .

لم يعمل الحسين بنصيحة الحارث بن هشام وعبـــد الله بن عباس ، وقرر الذهاب إلى الكوفة اعتماداً على ما جاءه من الكتب .

وقال الفرزدق الشاعر للحسين رضى الله عنه لما لقيه وسأله أن يبيّن له نبأ الناس خلفه :

« من الخبير سألت . قلوب الناس معك وسيوفهم مع بنى أمية ، والقضاء ينزل من السماء . والله يفعل ما يشاء » . ولما خرج الحسين من.مكة ، كتب إليه عبد الله بن جمفر بن أبي طالب مع ابنيه مون ومحمد :

« أما بعد فإنى أسألك بالله لما انصرفت حين تنظر في كتابى فإنى مشفق عليك من الوجه الذى توجه له أن يكون فيه هلا كك واستئصال أهل بيتك . إن هلكت اليوم طنى ورجاء المؤمنين . فإنك علم المهتدين ورجاء المؤمنين . فلا تمجل بالسير فإنى في أثر الكتاب والسلام » .

فقد توقع عبد الله بن جمفر أن يقتل الحسين كما توقع ابن عباس وأشفق عليه ونصح له أن لا يمرض نفسه للخطر . فإنه إن قتل أطنىء نور الأرض وذاك لمكانته السامية . ولم يقتصر عبد الله بن جعفر على إرسال هذا الكتاب إلى الحسين بل استمان بممرو بن سميد بن الماص والى مكم فـكلمه وقال له اكتب إلى الحسين كتابا تجمله فيه الأمان وتسأله الرجوع لمله يطمئن إلى ذلك فيرجم . فقال له عمرو : اكتب ما تشاء وأتنى به حتى أختمه . أعنىأنه فوض إليه الآص . فكتب عبد الله بن جمفر عن لسان عمرو فقال له اختمه وابعث به مع أخيك يحيى بن سميد فإنه أحرى أن تطمَّن إليه نفسه ويعلم أنه الجد منك. فتبل. فاحقه يحيى وعبد الله بن جعفر ثم انصرفا بعد أن قرآ الكتاب على الحسين . فكان مما اعتذر به أنقال : « رأيت رؤيا فها رسول اللهصلي الله عليه وسلم وأمرت فيها بأمر أنا ماض له » .

فقالًا له : فما تلك الرؤيا ؟

قال: ما حدثت أحداً بها وما أنا محدث بها حتى ألقى ربى وكان كتاب عمرو بن سعيد إلى الحسين بن على :

« بسم الله الرحمن الرحيم . من عمرو بن سعيد إلى الحسين بن على . أما بمد فإنى أسأل الله أن يصرفك عما يوبقك ، وأن يهديك لما يرشدك . بلغنى أنك قد توجهت إلى العراق . وإنى أعيدك بالله من الشقاق . فإنى أخاف عليك فيه الهلاك . وقد بعثت إليك عبد الله بن جعفر ويحي بن سعيد . فأقبل إلى معهما فإن لك عندى الأمان والصلة والبر وحسن الجواد لك . الله على بذلك شهيد وكفيل ومراع ووكيل ، والسلام عليك » .

هذا ما كتبه عبد الله بن جعفر عن لسان عمرو بن سعيد بنية أن يحمل الحسين على الرجوع وبالطبع لما كان عمرو هذا هو والى مكة من قبل البزيد ، كان اللائق بمركزه أن يكتب له بتجنب الشقاق . لكن الحسين لم يكن يعلم أن الذي كتب هو عبدالله بن جعفر فكان رد الحسين :

«أما بمد ، فإنه لم يشاقق الله ورسوله من دعا إلى الله عن وجل وعمل صالحا ، وقال إنني من المسلمين، وقددعوت إلى الأمان والبروالسلة . فير الأمان أمان الله . ولن يؤمن الله يوم القيامة من لم يخفه فى الدنيا . فنسأل الله مخافة فى الدنيا توجب لنا أماناً يوم القيامة . فإن كنت نويت بالكتاب صلتى ، ورى فجزيت خيراً فى الدنيا والآخرة والسلام » .

وفى أثناء سير الحسين إلى الكوفة ، رآه عبدالله بن مطيع المدوى فقال له : بأبى أنت وأبى يا ابن رسول الله ما أقدمك ؟ فقال له الحسين : كان من موت معاوية ما قد بلنك . فكتب إلى أهل العراق يدعونني إلى أنفسهم .

فقال له عبد الله بن مطيع :

« أذ كرك الله يا ابن رسول الله فى حرمة العرب. فوالله أبن طلبت ما فى أيدى بنى أمية ليقتلنك. والله تتلوك لا يها بون أحداً أبداً. والله إنها لحرمة الإسلام تنتهك. وحرمة قريش وحرمة العرب. فلا تفعل ولا تأت الكوفة ولا تتعرض لبنى أمية » فأبى إلا أن يمضى.

لا مشاحة أن الحسين كان شجاعاً مقداماً لا يخشى الموت في سبيل الله فقد قال الحر بن نزيد وهو يسايره :

« یا جسین ! إنی أذ كرك الله فی نفسك . فإنی أشهد لأن قاتلت لتقتلن ولئن قتلت لتبتلن ولئن قتلت لتبلكن فيا أرى »

فقال له الحسين :

« أفبالموت تخوفنى ؟ وهل يمدو بكم الخطب أن تقتلونى ؟ ما أدرى ما أقول لكم ؟ ولكن أقول كا قال أخو الأوس لابن عمه ولقيه وهو يريد نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم . فقال له أين تذهب فإنك مقتول . فقال : سأمضى وما بالموت عار على الفتى إذا ما نوى حقًا وجاهد مسلما وآمى الرجال الصالحين بنفسه وفارق مثبورًا ينشى ويرغما وبالرغم من أنهم أنذوا الحسين فإنه لم يكن يتصور أنهم يقتلونه ولم يكن مع ذلك يبالى بالقتل .

لم يكن للحسين جيش يعتمد عليه ويثق به إنما كان اعتماده على كتت كثيرة وصلته ملأت خرجين علم منها أن ممه ١٠٠ر١٠٠ وهو عدد عظم يغرى على المسير إليهم . وقد ظن أن هؤلاء متى رأوه قادماً إليهم \_ وهو ابن بنت رسول الله وعلم المهتدين ورجاء المؤمنين ــ أسرعوا إلى بيعته وربما كان يظن أن هذا المدد يزيد وينمو عند قدومه . والحقيقة كما قال الفرزدق ، أن قلوبهم معه لكن سيوفهم كانت مع بني أمية الذين كانوا قابضين على زمام الأمور فبيدهم الأموال والرجال والذخــائر والمؤن . أما الذين بايموا الحسين وعددهم نحو ١٢٠٠٠٠ ألفا أو أكثر فإنهم تسللوا خوفًا لما هددهم عبيدالله بن زياد وكان رجلا قاسيًا ، شديدًا على الحسين . فلم يبق بمد ذلك إلا نفر يسير من أقاربه ومحبيه نحو ١٤٠ بين فارس وراجل وهؤلاء لا يصعب إبادتهم عن آخرهم فى لحظة . وبالفعل قتل أصحابه كامهم وفيهم بضعة عشر شابا من أهل بيته .

والدليل على أن الحسين اغتر بدعوة أهل الكوفة وكتبهم ورسلهم نوله وهو يمسح الدم عن ابنه الذي أصيب وهو في حجره أثناء القتال :

« اللهم احكم بيننا وبين قوم دعونا لينصرونا فقتلونا » فالحسين رضى الله عنه لم يدرك أنه أخطأ فى تقدير مساعدة أعوانه وشيعته إلا بعد أن وصل السكوفة واحتك بهم وسمم أخبارهم . فقد روى أنه لما سأل عن الناس قال له مجم بن عبد الله المائدى :

« أما أشراف الناس ، فقد أعظمت رشوتهم وملثت غمائرهم . "يستمال

ودهم ويستخلص به نصيحتهم . فهم إنَّ واحد عليك (أى جم كثير عبتمعون على عداوتك) . أما سائر الناس فإن أفئدتهم تهوى إليك وسيوفهم غداً مشهورة عليك » .

# كتاب الحسين إلى أهل الكوفة وشجاعة نيس بن مسهر

كان مسلم بن عقيل قد كتب إلى الحسين قبل أن يقتل لسبع وعشر ين ليلة . « أما بمد فإن الرائد لا يكذب أهله . إن جم أهل الكوفة ممك . فأقبل حين تقرأ كتابى، والسلام عليك » .

وبناء على ذلك أقبل الحسين حتى إذا بلغ الحاجر من بطن الرمة ، بعث قيس بن مسهر الصيداوى إلى أهل الكوفة وكتب معه إليهم :

« بسم الله الرحم الرحم . من الحسين بن على . إلى إخوانه من المؤمنين والسلمين . سلام عليكم . فإنى أحمد الله الذي لا إله إلا هو . أما بمد فإن كتاب مسلم بن عقيل جاءتى يخبرنى فيه بحسن رأيكم واجتماع ملشكم عَلَى فصر نا والطلب بحقنا . فسألت الله أن يحسن لنا الصنع وأن يثيبكم على ذلك أعظم الأجر . وقد شخصت إليكم من مكة يوم الثلاثاء لثمان مضين من ذى الحجة يوم التروية . فإذا قدم عليكم رسولى فاجموا أمركم وجدوا فإنى قادم عليكم في أياى هذه إن شاء الله والسلام عليكم ورحة الله وبركاته » .

أقبل قيس بن مسهر الصيداوي إلى الكوفة بكتاب الحسين حتى إذا

انتهى إلى القادسية أخذه الحصين بن نمير فبث به إلى عبيد الله بن زياد . فقال له عبيد الله : اسمد القصر فسب الكذاب ابن الكذاب فصمد ثم قال : « أيها الناس إن هذا الحسين بن على خير خلق الله ابن فاطمة بنت رسول الله . وأنا رسوله إليكم ، وقد فاركته بالحاجر فأجيبوه » .

كم لمن عبيد الله بن زياد وأباه واستغفر لعليَّ بن أبي طالب .

قد كان قيس بن مسهر هذا فى بنتهى الشجاعة والجرأة كما يتبين من هذه الحادثة . ولذا أرسله الحسين إلى الكوفة يحمل رسالته . ولا شك أن قيساً كان يم أن عبيد الله ابن زياد حاكم الكوفة رجلاً شديداً قاسيا ، قابضاً على زمام الأحكام بيد من حديد كما كان أبوه . وكان الحسكم بالتتل أو التعذيب متوقفاً على كلة يتنوه بها، ومعذلك لما قال لقيس أن يصعد القصر ويسب الحسين (الكذاب ابن الكذاب كما ادعى) صعد . وبدلا من أن يسبه لينجو من المملاك ، مدحه ودما الناس إليه ولم يتتصر على ذلك وفيه مخالفة صريحة لأمره، بل لمن عبيدالله وهو موقن أن بعد هذه الكلمات التي تقوة مها الموت الرؤام . فأمر عبيد الله أن يرى به من فوق القصر فرى به فتقطع فات رحه الله .

## قتل مسلم بن عقيل دسول الحسين إلى أهل السكوفة

لما دخل مبيدالله بن زياد الكوفة ، هدد أهلها بالتتل والسلب والهب وكان مسلم بن عنيل ابن مم الحسين حاضراً خطبته فانصرف وثرك دار المختار

والتجأ إلى دار هائى . وسيأتى ذكر هائى في باب قتل الحسين فاختلفت الشيمة إليه فى داره فعلم بذلك عبيد الله بن زياد وكان شريك بن الأعور مريساً فى دار هائى وكان شديد التشيع ، شهد صفين مع عمار فأرسل إليه عبيدالله : إنى رأمح إليك المشية لأنه كان كريماً على ابن زياد . فقال شريك لمسلم: إن هذا الفاجر عائدى المشية فإذا جلس أخرج إليه فاقتله . ثم اقعد فى القصر ليس أحد يحول بينك وبينه . وفى الليل أناه عبيد الله . فقام مسلم بن عقيل ، فقال له شريك ؛ لا يفوتنك إذا جلس ، فقال هائى بن عروة : لا أحب أن يُقتل فى دارى .

فجاء عبيد الله فجلس وسأل شريكا عن مرضه فأطال . فلما رأى شريك أن مسلماً لا يخرج ، خشى أن يفوته . فأخذ يقول:

ما تنظرون بسلمی لا تحیّوها استونیها و إن کانت بها نفسی قال ذلك مرتبن أو ثلاثاً . فقال عبیدالله ما شأنه ترونه یخلط . فقال له هانی : نم . ما زال هذا دأبه قبیل الصبح حتی ساعته هذه . فانصرف .

فلما قام ابن زياد ، خرج مسلم بن عقيل . فقال له شريك ما منعك من قتله ؟ فقال : خصلتان . أما إحداها : فكراهية هانى أن يُقتل في منزله . وأما الأخرى فحديث حدثه على عن النبي مسلى الله عليه وسلم : « إن الإيمان قيد الفتك . فلا يفتك مؤمن بمؤمن » .

وقد كانت الفرصة سائحة لمسلم لقتل عبيد الله والتخلص منه وقد امتنع مسلم من قتله لحديث رسول الله ولكن عبيدالله فتك بهم جميماً .

(٧ ـ الحسن والحسين)

فقال هاني \* لمسلم : لو قتلته لقتلت فاسقاً فاجراً كافراً غادراً . ولبث شريك بعد ذلك ثلاثًا ثم مات . فصلى عليه عبيد الله . فلما علم عبيد الله أن شريكاً ـ كان حرض مسلماً على قتله قال : والله لا أصلى على جنازة عراق أبداً ولولا أن قبر زياد فيهم لنبشت شريكا . وانقطم هاني عن زيارة عبيد الله فسأل عنه عبيد الله وكلف من يأتى به وهو يعلم أنه يأوى مسلماً فى داره . فلما دخل هاتى ً على عبيد الله كاشفه عبيــد الله في شأن إيوائه لمسلم بن عقيل وأظهر له أنه يعلم كل شيء وأمره أن يأتى به فأبي هاني ً وقال : لا آتيك بضيني تقتله أبداً فهدده عبيدالله بالقتل فقال له : إذن والله تكثر البارقة (السيوف) حول دارك وهو برى أن عشيرته ستمنعه ، فقال عبيد الله : « أبالبارقة تخوفني ؟ » وأخذ قضيباً ولم نزل يضرب أنفه وجبينه وخده حتى كسر أنفه وسيل الدماء على ثيابه ونثر لحم خدیه وجبینه علی لحیته حتی کسر القضیب (وکان رجل یقال له مهران آخذاً بضغيرتي هائي ً ) ثم أمر به فألق في بيت وأُغلق عليه .

فأحاطت عشيرة هاني بالقصر إذ بلنها أنه قتل فخرج إليهم شريح القاضى وطمأتهم وقال لهم إنه لم يقتل وأنه رآه فانصر فوا فأتى الخبر مسلم بن عقيل فنادى في أسحابه « يا منصور أمت » وكان شمارهم وكان قد بايمه ١٨٠٠٠٠ وحوله في الدور ٤٠٠٠ فاجتمع إليه ناس كثير . فلما بلغ ابن زياد إقباله محرز في القصر وأعلق الباب وأحاط مسلم بالقصر وامتلاً المسجد والسوق من الناس وما زالوا يجتمعون حتى المساء وضاق بمبيد الله أمره وليس معه في القصر إلا فلاتون رجلا من الشرط وعشرون رجلاً من الأشراف وأهل بيته ومواليه

وأقبل أشراف الناس يأتون ابن زياد من قبل الدار الذي تلي دار الروميين والناس يسبون ابن زيادوأباه . فدعا ابن زياد كثير بن شهاب الحارثي وأمر أن يخرج فيمن أطاعه من مذجح فيسير ويخذل الناس عن ابن عقيل ويخوفهم وأمر محمد بن الأشعث أن يخرج فيمن أطاعه من كندةوحضرموت فيرفع رآية أمان لمن جاءه من الناس وقال مثل ذلك للقمقاع بنشور الذهلي وشبث بن ربعي التميمي وحجار بن أبجر المجلي وسمر بن ذي الجوشن الضبائي وترك وجوه الناس عنده استيناساً مهم لتلة من معه . فخرج أولئك النفر يخذلون الناس وأمر عبيدالله من عنده من الأشراف أن يشرفوا على الناس من القصر فيؤمنوا أهل الطاعة ويخوفوا أهل المصية ، فنعلوا . فلما سمع الناس مقالة أشرافهم ، أخذوا يتفرقون حتى إن المرأة تأتى ابنها وأخاها وتقول انصرف الناس ويفعل الرجل مثل ذلك فما زالوا يتفرقون حتى بتى ابن عقيل في المسجد في ثلاثين رجلًا . فلما رأى ذلك ، خرج متوجهاً نحو أبواب كندة فلما خرج من الباب ، ولم يبق معه أحد . مضى في أزقة الكوفة لا يدري أن يذهب إلى أن دخل بيت امرأة يقال لها طوعة وسيأتى ذكر ذلك فما بعد فلا حاجة لإعادته هنا ولما اطمأن عبيد الله ، أتى المسجد وصلى العتمة ثم قام فحمدالله ثم قال :

« أما بعد فإن ابن عقيل السفيه الجاهل قد أنّى ما رأيتم من الشقاق من رجل وجدناه في داره ومن أتانا به فله ديته »

وأمرهم بالطاعة ولزومها وأمر الحصين بن تميم أن يمسك أبواب السكك ثم يفتش الدور وكان على الشرط (أى كان رئيس الشرطة) وهو من بنى ثميم

فا زالوا يبحثون عن مسلم حتى وجدوه فى دار تلك المرأة فحاصروا الدار وأخذوه إلى عبيد الله بعد أن قاتلهم وأمنه محمد بن الاشعث وكان قد عجز عن القتال لكثرة ما أصابه وأتى ببغلة فحمل عليها وانتزعوا سيفه فكأ نه آيس من نفسه فدممت عيناه ثم قال « هذا أول الندر » فقال له محمد بن الأشعث ، أرجو أن لا يكون عليك بأس ( لكن عبيد الله لا يرحم ) . قال وما هو إلا الرجاء . أين أمانكم ؟ ثم بكى .

فقال له عمرو بن عبيد الله بن عباس السَّلمي ، من يطلب مثل الذي تطلب إذا نزل به مثل الذي نزل لم يبك .

فقال مسلم : ما أبسكي لنفسى ولكنى أبسكي لأهلى المنقلبين إليكم . أبكى للحسين وآل الحسين .

ثم قال لمحمد بن الأشعث إلى أراك ستعجز عن أمانى فهل تستطيع أن تبعث من عندك رجلًا يخبر الحسين بحالى ويقول له عنى ليرجع بأهل بيته ولا ينره أهل الكوفة فإنهم أسحاب أبيك الذى كان يتمنى فراقهم بالموت أو القتل ؟ فقال له الأشعث ، والله لأفعلن . ثم كتب بما قال مسلم إلى الحسين فلقيه الرسول بزبالة . فأخبره . فقال ، كلما قدر نازل، عندالله تحتسب أنفسنا وفساد أمتنا . وكان سبب مسيره من مكة كتاب مسلم إليه يخبره أنه بايعه ومداد أمتنا . وكان سبب مسيره من مكة كتاب مسلم إليه يخبره أنه بايعه على عبيد الله . فأخبره الخبر وبأمانه له . فقال عبيد الله . ما أت والأمان ما أرسلناك لتؤمنه إنا أرسلناك لتأتينا به . فسكت محمد . ولما جلس مسلم ما أرسلناك لتؤمنه إنا أرسلناك لتأتينا به . فسكت محمد . ولما جلس مسلم

على باب القصر ، رأى جرة فيها ماء بارد . فقال : استونى من هـذا الماء . فقال له مسلم بن عمرو الباهلي ، أتراها ، ما أبردها . والله لا تذوق منها قطرة حتى تذوق الحميم في نار جهنم . فقال له ابن عقيل : من أنت ؟ قال : أنا مَن عرف الحق إذ تركته ، ونصح الأمة والإمام إذ غششته ، وسمع وأطاع إذ عصبته . أنا مسلم بن عمرو . فقال له ابن عقيل : « لأمك الشكل . ما أجفاك وأفظك وأقسى قلبك وأغلظك !! أنت يا أبن باهلة أولى بالحميم والخلود في نار جهنم منى » .

فدعا عمارة بن عقبة بماء بارد فصب له فى قدح . فأخذ ليشرب فامتلاً القدح دما . ففعل ذلك ثلاثاً . فقال : لو كان من الرزق المقسوم ، شربته . وأدخل على ابن زياد . فلم يسلم عليه بالإمارة . فقال له الحرسى : ألا تسلم على الأمير ؟ فقال : إن كان يريد قتلى ، فا سلاى عليه ؟ وإن كان لا يريد قتلى فليكثرن تسليمى عليه . فقال له ابن زياد : لممرى لتقتلن . فقال : كذلك ؟ قال : نعم . قال : فدعنى أوصى إلى بعض قوى . قال : افعل . فقال لممر ابنسمد : إن بينى وبينك قرابة ولى إليك حاجة وهى سر فلم يمكنه من ذكرها فقال ابن زياد : لا تمتنع من حاجة ابن عمك . فقام معه . فقال: إن على بالكوفة ديناً أستدنته أنفقته ، سبمائة درهم فافضها عنى وانظر جثتى فاستوهمها فوارها وابعث إلى الحسين من رده .

فقال عمر لابن زياد : إنه قال كذا ، كذا . فقال ابن زياد : لا يخونك الأمين ولكن قد يؤتمن الخائن ، أما مالك فهو لك نصنع به ماشف .

وأما الحسين فإن لم يردْنا لم نُرده ، وإن أرادنا لم نكف عنه ، وأما جثته فإنا لن نشفعك فيها .

ثم قال لمسلم : ياابن عقيل ، أنيت الناس وأمرُهم جميع وكلمهم واحدة فشتيت بينهم وفرقت كلمهم . فقال : كلا ، ولكن أهل المصر زعموا أن أباك قتل خيارهم وسفك دماءهم وعمل فيهم أعمال كسرى وقيصر ، فأتيناهم لنأمر بالمدل وندعو إلى حكم الكتاب والسنة .

فقال : وما أنت وذاك يا فاسق . ألم يكن يُممل بذلك فيهم إذ أنت تشرب الخمر بالمدينة .

قال: أنا أشرب الخمر ؟ والله إن الله يعلم أنك تعلم أنك غير صادق وإلى لست كما ذكرت. وأن أحق الناس بشرب الحمر منى من يلغ فى دماء المسلمين فيقتل النفس التى حرم الله قتلها عَلَى النصب والعداوة وهو يلمب كأنه لم يصنع شيئًا.

فقال له ابن زياد: فتلنى الله إن لم أقتلك فتلة لم يقتلها أحد فى الإسلام . قال: أما إنك أحق من أحدث فى الإسلام ما ليس فيه ، أما إنك لاتدع سوء القتلة وقبح المئلة وخبث السيرة ولؤم الغلبة ولا أحد من الناس أحق

سوء الفتله وقبح المتله وحبت السيره ونوم العلبه ولا أحد من الناس أحو مها منك.

فشتمه ابن زياد وشتم الحسين وعلياً وعقيلاً . فلم يكلمه مسلم ، ثم أمر به فأصمد فوق القصر لتضرب رقبته ويتبعوا رأسه جسده .

فقال مسلم لابن الأشمث : والله لولا أمانك ما استسلمت ؛ قم بسيفك

دونى قد أخفرت ذمتك . فأصعد مسلم فوق القصر وهو يستغفر ويسبح وأشرف به على موضع الحذائين فضربت عنقه . وكان الذى قتله بُكير بن مُحران ثم أتبع رأسه جسده .

فلما نزل بكير « القاتل » قال له ابن زياد : ما كان يقول وأنتم تصمدون به ؟ قال : كان يسبح ويستففر ، فلما همت بقتله قلت له : أدن منى ، الحمد لله الذي أمكننى منك وأقادنى منك . فضر بته ضر بة لم تغن شيئاً ، فقال : أما ترى في خدشا تخدشنيه وفاء من دمك أيها العبد ؟ فقال ابن زباد : و فخراً عند الموت ، قال : ثم ضر بته الثانية فقتلته .

وقام محمد بن الأشعث فكلم ابن زياد في هاني وقال له : قد عرفت منزلته في المصر وفي بيته : وقد علم قومه أنى أنا وصاحبي سقناه إليك ، فأنشدك الله لما وهبته لى فانى أكره عداوة قومه . فوعده أن يفعل .

فلما كان من مسلم ماكان بدا له فأمر بهانى ً حين قُتل مسلم فأخرج إلى السوق فضربت عنقه . قتله مولى تركى لابن زياد ، وبعث ابن زياد برأسيهما إلى يزيد ، فكتب إليه يشكره .

وفى قتل مسلم وهانى ً يقول الفرزدق :

وإن كنتِ لا تدرين ما الموت فانظرى

إلى بطــــــل قد هشّم السيف وجهه

وآخر بہوی من طمار قتیل

هذه قصة قتل مسلم بن عقيل . وهنا نقول إنه كانت قد سنحت لمسلم فرصة لفتل عبيد الله والتخلص منه عند ما زار عبيد الله شريكاً الذي كان مريضاً في دار هاني فلم يقتله تديناً وإكراماً لهاني . وكان في وسع مسلم أيضاً أن يقتحم قصر عبيد الله عند ما اجتمع لديه أكثر من ١٨٠٠٠٠ ، لكنه ظل أمام القصر مدة استطاع عبيدالله في أثنائها من الاستمانة بأشراف الكوفة لصرف الناس عنه ولو أن مسلماً تمجل الفتك به لمت له الفلبة ، وقد كان انصراف جيش مسلم من حوله ثم أسره وقتله مقدمة لمقتل الحسين رضى الله عنمه لأنه إنا كان يعتمد على ذلك الجيش الذي بايع لمسلم .

ولسنا في حاجة إلى شرح فظاعة ابن زياد فإن الحوادث التي ذكر ناها لا تحتاج إلى تمليق ، فهو مجرم بطبيعته فظ ، غليظ ؛ نزعت من قلبه الشفقة والرحمة ، ورجل مثل هذا إذا حكم لم يدع رذيلة إلا ارتكبها ، ولا جريمة إلا اقترفها فكان يشتم ويضرب بيده ويأمر بقطع الرءوس والصلب ولا يمغو ولا يرعى مكانة من يأمر بقتله ولا بقرابته من رسول الله وقد شتم الحسين وعلياً وعقيلاً في المسجد . ولا ريب أن الإسلام يبرأ من هذا الرجل وأعماله وقد كان يرسل برءوس القتلى من الأكابر والأشراف إلى يزيد لمله أنه يسره ذلك برسل برءوس القتلى من الأكابر والأشراف إلى يزيد لمله أنه يسره ذلك تشجيعاً له على ارتكاب القتل والإممان في الظلم والإرهاب ، على أنه استمر في إرسال رءوس القتلى بعد ذلك فأرسل رأس الحسين ومن قتل من صحبه وأهله وعدتهم ٧٢ .

## خطبة الحسين في أهل العراق

قال رضى الله عنه بعد أن حمد الله وأثنى عليه :

« أيها الناس! إن رسول الله صلى الله عليه وسلرٍ قال من رأى سلطانا جاَّراً مستحلا لحرم الله ناكثا لمهد الله ، مخالفا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، يعمل في عباد للله بالإثم والمدوان ــ فلم بنير عليه بنمل ولا قول ، كان حقا على الله أن يدخله مدخله . ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان . وتركوا طاعة الرحمن . وأظهروا النساد وعطلوا الحــدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرآم الله وحرموا حلاله . وأنا أحق من غير . وقد أتنني كتبكم وقدمت على رسلكم ببيعتكم. انكم لا تسلمونى ولا تخذلونى . فإن تممتم على بيعتكم تصيبوا رشدكم . فأنا الحسين بن على وابن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسى مم أنفسكم . وأهلى مع أهليكم . فلكم في أسوة . فإن لم تفعلوا ونقضتم عهدكم وخلعتم بيعتي من أعناقكم فلعمرى ما هي لكم بنكر . لقد فعلتموها بأبي وأخى وابن عمى مسلم . والمنرور من اغتر بكم . فحظم أخطأتم ونصيبكم ضيعتم ومن نكث فإنما ينكث على نفسه . وسيغنى الله عنكم والسلام عليكم ورحمة الله وتركانه » .

بيّن الحسين في هذه الخطبة لأهل المراق أنه إنما قام مجاهدا لتغيير الاحكام التي كانت تجرى على خلاف أوامر الله وسنة رسوله . فإن الحسكام كما قال : لزموا طاهة الشيطان . وتركوا طاعة الرحمن . وهو أحق من غيره بوضع الأمور فى نصابها وإقامة العدل. وقد روى أن الفساد والمجون وإباحة المحرمات ظهرت فى المدينة ، دار هجرة الرسول عليمه السلام ، وامتدت إلى غيرها من البلدان. فإذا لم يكن الحسين هو الذى يغار على الدين ، فن ذا الذى يغار عليه لكن الذين خطأوا الحسين لم يخطئوه على قيامه بالأمر بالمعروف والنهى عن المدكر وإعلان الجهاد بل خطأوه لأنه جازف ولم يتخذ لنفسه العدة الكافية لحاربة عدوه فذهب هو وأهله إلى العراق رغم تحذير أصدقائه ورغم مايعلم من ضعف أهل العراق رغم عبل أن يقدم عليهم وذلك بأن يبغى أن يتثبت منهم قبل أن يقدم عليهم وذلك بأن يبذى أن ظبر له أنهم قد اتحدوا وتعاولوا وتغلبوا على ولاة بني أمية وأزالوهم من الحكم ، قدم عليهم وهو آمن مطمئن كما قال له ابن عباس.

الحسين يعزيى أخته رينب قبل أن يُقتل

ة أل على بن الحسين بن على :

 انی جالس فی تلك المشیة التی قتل أبی صبیحتها و عمتی زینب عنسدی تمرضنی ، إذ اعترل أبی بأسحابه فی خباء له وعنده خُورَی مولی أبی در الففاری وهو یعالج سیفه و یصلحه و أبی یقول:

> يا دهم أن لك من خليل كم لك بالأشراف والأصيل من صاحب أو طالب قتيل والدهم لا يقنع بالبديل وإنما الأمر إلى الجليسل وكل حيّ سالكُ السبيل

فأعادها مرتين أو ثلاثا حتى فهمتُها . فمرفت ما أراد فخنقتني عَبرتى فرددتُ دمعى ولزمت السكوت . فعلمت أن البلاء قد نزل . فأما عمتى فإنها سمعت ما سمعت وهى امرأة . وفى النساء الرقة والجزع . فلم تملك نفسها أن وثبت تجرّ ثوبها وإنها لحاسرة حتى انتهت إليه فقالت : واثنكلاه! ليت الموت أعدمنى الحياة اليوم . ماتت أمى وعلى أبى وحسن أخى. ياخليفة الماضى و يُمال (١) الباق. فنظر إلها الحسين عليه السلام فقال :

« يا أخيّة ! لا يذهن حلمك الشيطان » .

قالت: بأبى أنت وأمى يا أبا عبد الله . استقتلت نفسى فِداك . فردّ غُصته وترقرت عيناه وقال : « لو تُرك القطا ليلًا لنام » .

قالت: « يا ويلتا ! أفتفصب نفسك انمتصابا ؟! فذلك أفرح لقلبي وأشد على نفسى » ولطمت وجهها وأهوت إلى جيبها وشقته وخر"ت مفشيًّا عليها . فقام الحسين فصب على وجهها الماء ، وقال لها :

« يا أخيّة ! اتق الله وتعزّى بعزاء الله ، واعلمى أن أهل الأرض يموتون وأن أهل السماء لا يبقون، وأن كل شيء هالك إلا وجه الله الذي خلق الأرض بقدرته ويبعث الخلق فيمودون . وهو فرد وحده . أبى خير منى وأمى خير منى وأخى خير منى وأخى خير منى . ولى ولهم ولسكل مسلم برسول الله أسوة » فعز اها بهذا و تحوه وقال لها :

« يا أخيّة ! إنى أفسم عليك فأبرّى قسمى . لا تشق علىّ جيبا ولا تخمشى علىّ وجهاً ولا تدعى علىّ بالويل والثبور إذا أنا هاكت » ثم جاء بها حتى أجلسها عندى وخرج إلى أصحابه .

 <sup>(</sup>١) البال : الغباث الذي يقوم بأمر قومه .

#### دعاء الحسين قبل الحرب

ال صبحت الخيل الحسين رفع يديه فقال:

« اللهم أنت ثقنى فى كل كرب . ورجأنى فى كل شدة وأنت لى فى كل أمر نزل بى ثقة وعُدَّة . كم من هم يضمف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو أثرلته بك وشكوته إليك رغبة منى إليك عمن سواك ففرجته وكشفته . فأنت ولى كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل رغبة » .

#### خطبة الحسين والحربن يزيد قبل الحرب

ركب الحسين رضى الله عنه راحلته قبل الحرب . فحمد الله وأثنى عليه عاهو أهله وصلى على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملائكته وأنبيائه . فذكر من ذلك ما الله أعلم ثم قال :

«أما بعد فانسبونی . فافظروا مَن أنا ثم ارجعوا إلى أنفسكم وعاتبوها فافظروا هل يحل لكم قتلى وانتهاك حرمتى ؟ ألست ابن بنت نبيسكم صلى الله عليه وسلم وابن وصيه وابن عمه وأول المؤمنين بالله والمصدق لرسوله بما جاء به من عند ربه ؟ أو ليس حمزة سيد الشهداء عمّ أبى ؟ أو ليس جعفر الشهيد الطيّار ذو الجناحين عمى ؟ أو لم يبلنسكم قول مستفيض فيكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لى ولانحى : هذان سيدا شباب أهل الجنة ؟ قإن صدقتمونى بما أقول \_ وهو الحق \_ والله ما تعمدت كذباً منذ علمت أن الله يحقت عليه

أهليه ويضر به من اختلقه . وإن كذبتمونى فإن فيكم مَن إن سألتموه عن ذلك أخبركم . سلوا جابر بن عبدالله الأنصارى ، أو أبا سميد الخدرى ، أو سهل بن سعد الساعدى ، أو زيد بن أرقم ، أو أنس بن مالك يخبروكم أنهم عموا هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لى ولأخى . أفا فى هذه حاجز لكم عن سفك دى ؟ فإن كنتم فى شك من هذا القول ، أقتشكون أثراً ما إلى ابن بنت نبيكم خاصة . أخبرونى ، أتطلبونى بقتيل منكم قتلته ؟ أو مال لكم استهلكته، أو بقصاص من جراحة ؟ »

فأخذوا لا يكلمونه لأنه أقام عليهم الحجة، فنادى:

« يا شِبث بن ربمى ، ويا حجار بن أبجر ، وياقيس بن الأشعث ، ويا يُريد بن الحارث ، ألم تكتبوا إلى أن قد أينت الثمار واخضر الخباب ( لحاء الشجر ) وطمت الجام ( فاض الماء الكثير ) وإنما تقدم على جند لك فأقبل » .

فقالوا : « لم نفمل . لم نفمل » فقال :

« سبحان الله . بلي والله لقد فعلتم » ثم قال :

« فدعوني أنصرف عنكم إلى مأمني من الأرض » .

فقال له قيس بن الأشت :

«أولا تنزل على حكم بنى عمك فإنهم لن يُرُوك إلا ما تحب ولن يصل إليك منهم مكروه » .

فقال له الحسين :

« أنت أخو أخيك . أتريد أن يطابك بنو هاشم بأكثر من دم مسلم ابن عقيل ؟ لا والله لا أعطيهم بيدى إعطاء الذليل ولا أقر إقرار السيد . عباد الله ! إنى عذت بربى وربكم أن ترجمون . أعوذ بربى وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب » .

ثم إنه أناخ راحلته وأمر عقبة بن سممان فمقلها وأقبلوا برحفون نحوه . لقد خطبهم الحسين رضي الله عنه وأعلمهم شرف مركزه وتوسل إليهم أن لا يسفكوا دمه وأن يتركوه يذهب إلى مأمنه . ومن المجيب حقًّا أنه كان فيهم نفر منالذين كاتبوه ليقدم ويبايعوه، فلما قال لهم ذلك أنكروا أنهم كاتبوه وهو صادق فيما قال وهم كاذبون . ومع ذلك طلبوا إليه أن ينزل على حكم بني أمية ويسلم نفسه . فلما أبي قاتلوه وكان من أشد الناس عليه شمر بن ذي الجوشن أما الحر بن يزيد فإنه انضم إلى الحسين وكان شجاعاً فارساً . فقال له الحسين « أنت الحر إن شاء الله في الدنيا والآخرة » ثم خاطب الحر أهل الكوفة قائلا: « يا أهل الكوفة! لأمكم اكمبَل والنُبر ( النُّسكل ) إذ دعوتمو. حتى إذا أناكم ، أسلمتموه وزعمهم أنكم فاتلوا أنفسكم دونه ثم عدوته عليه لتقتلوه، أمسكم . بنفسه وأخذتم بكظمه وأحطتم به من كل جانب فمنشموه التوجه في بلاد الله العريضة حتى يأمن ويأمن أهل بيته ، وأصبح في أيديكم كالأسير لا يملك لنفسه نفماً ولا يدفع ضرًّا وخلَّا تموه ونساءه وأصبيته وأصحابه عن ماء الفرات الجارى الذي يشربه اليهوديّ والجوسيّ والنصرانيّ، وتمرّغ فيه خنازيرَ السواد وكلابه .

وها هم قد صرعهم المطش . بئسها خلفتم محمداً فى دينه . لاأسقاكم الله يوم الظمأ إن لم تتوبوا وتنزعوا عما أنتم عليه من يومكم هذا فى ساعتكم هذه » .

لكن هذا الكلام وكلام الحسين رضى الله عنه لم يصادف منهم آذاناً صاغية ولا تلوباً واعية، بل استمروا في قتاله طوعاً لأمر الوالى ، وطمعاً في النزلف إليه فآثروا الدنيا الفائية على الدين، وهم يملمون أنهم إنما يقاتلون ابن بنت رسول الله للذي بشره الرسول بالحنة !!

#### قتل الحسين

۱۰ محرم سنة ۳۱ ه ( ۱۰ أكتوبر سنة ۲۸۰ م )

إن قتل الحسين رضى الله عنه كما رواه المؤرخون وشهود العيان من أفظع الحوادث التاريخية التى نذكرها والدمع ينهمر من العيون وتنفطر لها الغلوب وتقشعر الأجسام وترتجف الأنامل والأفلام عند تسطيرها، وتضطرب الشاعى عند التفكير فيها . فقد قتله أعداؤه أشنع قتلة، ولم يحترموا مكانته ولم تأخذه شفقة عليه وعلى أهله وأولاده الصفار الذين لا حول لهم ولا قوة ومثّاوا به وبهم جيماً إرضاء للوالى ، وتسابقوا إلى حل رأسه إليه ابتناء المكافأة . وهذه رواية شاهد عان :

قال عمار بن مماوية الذهني : قلت لأبي جمفر محمد بن على بن الحسين ، حدثني عن مقتل الحسين حتى كأنى حضرته قال :

« مات معاوية ، والوليد بن عتبة بن أبي سفيان على المدينة ، فأرسل إلى

الحسين بن على ليأخذ بيعته ليلته . فقال: أخرنى وارفق بي. فأخره فحرج إلى مَكَةَ فَأَتَاهُ رَسُلُ أَهُلُ الْسَكُوفَةَ فَقَالُوا : إِنَا قَدْ حَبِسَنَا أَنْفُسَنَا عَلَيْكُ، ولسنا تحضر الجمعة مع الوالى فاقدم علينا . وكان النمان بن بشير الأنصاري والى الكوفة . فبعث الحسين بن على إليهم ابن عمله مسلم بن عقيل بن أبي طالب . ليأخذ بيمتهم . فقال سر إلى الكوفة فانظر ماكتبوا به إلى . فإنكان حقًّا قدمت إليه . فخرج مسلم حتى أتى المدينة فأخذ منها دليلين فرا به في البَرِّية . فأصابهم عطش . فمات أحد الدليلين . فقدم مسلم الكوفة فنزل عَلَى رجل يقال له « عوسجة » . فلما علم أهل الكوفة بقدومه ، دنوا إليه . فبايعه منهم ٠٠٠٠٠ . فقام رجل ممن يهوى بزيد بن معاوية إلى النمان بن بشير . فقال إنك ضميف أو مستضعف . قد فسد البلد . فقال له النمان : لأن أكون ضميفاً في طاعة الله أحب إلى من أن أكون قوياً في معصيته . ماكنت لأهتك ستراً .

فكتب الرجل بذلك إلى يزيد . فدعاً يزيد مولى له يقال له « سرحون » فاستشاره . فقال له ليس للكوفة إلا عبيد الله بن رباد . وكان يزيد ساخظاً على عبيد الله . وكان هم بعزله عن البصرة . فكتب إليه برضاه وأنه قد أضاف إليه الكوفة . وأمره أن يطلب مسلم ابن عقيل . فإذا ظنر به قتله .

فأقبل عبيد الله بن زياد فى وجوه البصرة حتى قدم الكوفة متائماً . فلا يمر عَلَى أحد فيسلم إلا قال له أهل المجلس : « عليك السلام ياابن بنت رسول الله » يظنونه الحسين بن على قدم عديهم . فلما نزل عبيد الله القصر ، دعا مولى له فدفع إليه ثلاثة آلاف درهم . فقال اذهب حتى تسأل عن الرجل الذى يبايمه أهل الكوفة فادخل عليه واعلمه أنك من حمس وادفع إليه المال وبايعه .

فلم يزل المولى يتلطف حتى دلوه عَلَى شيخ بلي البيعة ، فذكر له أمره فقال: لقد سرنى إذ هداك الله ، وساءنى أن أمهانا لم يستحكم . ثم أدخله عَلَى مسلم بن عقيل ودفع المال وخرج حتى أتى عبيد الله فأخبره ، وتحول مسلم حين قدم عبيد الله من تلك الدار إلى دار أخرى ، فأقام عند هانى بن عروة المرادى وكان عبيد الله قال لأهل الكوفة : ما بال هاني ً بن عروة لم يأنني ؟ فخرج إليه محمد بن الأشمث في أناس من وجوه أهل الكوفة وهو عَلَى باب داره ، فقالوا له : إن الأمير قد ذكرك واستبطأك فانطلق إليه . فركب معهم حتى دخل على عبيد الله بن زياد وعنده شريح القاضى ، فقال عبيد الله ـــ لّمَّا نظر إليه \_ لشريح : أتتك بمائن رجلاه » فلما سلم عليه قال له : يا هاني \* ، أين مسلم بن عقيل ؟ فقال : لا أدرى . فأخرج إليه الذي دفع الدراهم إلى مسلم . فلما رآه سُقط في يد. وقال: أمها الأمير ، ما دعوته إلى منزلي ، ولكنه جاء فطرح نفسه عَلَيٌّ . فقال : ائتني به ، فتلكأ . فاستدناه ، فأدنوه منه . فضر به بالقضيب وأمر بحبسه فبلغ الخبر قومه ، فاجتمعوا على باب القصر ، فسمع عبيد الله الجلبة . فقال لشريح القاضى : اخرج إليهم فأعلمهم أننى ما حبسته إلا لاستخبره عن خبر مسلم ولا بأس عليه مني . فبلفهم ذلك فتفرقوا ، فنادى مسلم بن عقيل لما بلغه الخبر بشعاره ، فاجتمع إليه ٢٠٠٠٠ من أهما الكوفة ، ( ٨ ـ الحسن والحسين)

فركب وبعث عبيد الله إلى وجوه أهل الكوفة فجمعهم عنده في القصر ، فأمر كل واحد منهم أن يشرف على عشيرته فيردهم ، فكالموهم ، فعادا يتسللون فأمسى مسلم وليس معه إلا عدد قليل منهم ، فلما اختلط الظلام ذهب أولئك أيضاً ، فلما بق وحده تردد في الطريق بالليل فأتى باب امرأة فقال اسقيني ماه ، فسقته فاستمرأ قاعًا فقالت : يا عبيد الله ! إنك مرتاب فها شأنك ؟ قال : أنا مسلم بن عقيل ، فهل عندك مأوى ؟ قالت : نعم ، ادخل فدخل وكان لها ولد من موالى محمد بن الأشمث فانطلق إلى محمد بن الأشمث فأخبره ، فلم يفجأ مسلماً إلا والدار قد أحيط بها ، فلما رأى ذلك خرج بسيفه يدفعهم عن نفسه فأعطاه محمد بن الأشمث الأمان فأمكن من يده ، فأتى به عبيد الله فأمر به فأصعد إلى القصر شم قتله وقتل هائي بن عروة وصلبهما .

ولم يبلغ الحسين ذلك حتى كان بينه وبين القادسية ثلاثة أميال فلقيه الحر ابن يزيد التميمي فقال له: ارجع فإنى لم أدع لك خلق خيراً ، وأخبره الخبر ، فهم آن يرجع وكان معه إخوة مسلم فقالوا: والله لا ترجع حتى نديب بثأرنا أو نُقبَل .

فساروا وكان عبيد الله قد جهّز الجيش لملاقاته فوافوه بكر بلاء ، فنزلها وممه خسة وأربعون نفساً من الفرسان و نحر مائة راجل ، فاقيه عمر بن سمد ابن أبى وقاص ، وكان عبيدا لله ولاه الرى وكتب إليه بمهده عليها إذا رجع من حرب الحسين ، فلما التقيا قال له الحسين : اختر منى إحدى ثلاث : إما أن ألحق بثنر من الثنور ، وإما أن أرجع إلى المدينة ، وإما أن أضع يدى في يد

يزيد بن معاوية ؟ فقبل ذلك عمر منه ، فكتب فيه إلى عبيدالله فكتب إليه : إلا أقبل منه حتى يضع بده فى يدى . فامتنع الحسين فقاتلوه ، فقتل معه أصحابه وفيهم سبعة عشر شابًا من أهل بيته ، ثم كان آخر ذلك أن قتل وأتى برأسه إلى عبيد الله فأرسله ومن بتى من أهل بيته إلى يزيد ومنهم على بن الحسين كان مريضًا ومنهم عمته زينب .

فلما قدموا على يزيد أدخلهم على عياله ثم جهزهم إلى المدينة . هذه الرواية مضبوطة إلا أنه ينقصها بمض التفاصيل ومنها تفاصيل المركة ، وها نحن أولاء نوفى الموضوع حقه .

كان عمر بن سعد كارهاً محاربة الحسين ، فلما أمره عبيد الله بن زياد أن يسير لقتاله تلكا فقال له زياد : فاردد علينا عهدنا . قال : فأسير إذن . فلما سار قال عمر لقرة بن سفيان الحنظلي ، انطلق إلى الحسين فسله ، ما أقدمك ؟ فأناه فأباغه ، فقال الحسين : أبلغه عنى أن أهل المصر (الكوفة) كتبوا إلى يذكرون ألا إمام لهم ويسألونني القدوم عليهم ، فوثقت بهم ففدروا بي بعد أن بايمني منهم ١٨٥٠٠٠ رجل فلما دنوت علمت غرور ما كتبوا إلى وأردت بالانصراف إلى حيث منه أقبلت فنمني الحر بن يزيد وسار حتى جمجع بى الانصراف إلى حيث منه أقبلت فنمني الحر بن يزيد وسار حتى جمجع بى رئماق بى وكفني عن الذهاب ) في هذا المكان ولى بك قرابة قريبة ورحم ماسة فأطلقني حتى أنصرف . فرجع قرة إلى عمر بن سعد بجواب الحسين فقال عمر : « الحد لله ، والله إلى لأرجو أن أعني من معد بجواب الحسين فقال

وكتب ابن زياد إلى عمر بن سمد ، أن امنع الحسين وأصحابه المـــاء ، فلا · يذوقوا منه حسوة كما فعلوا بالتقي عثمان بن عفان .

فلما ورد على عمر بن سعد ذلك ، أمر عمرو بن الحجاج أن يسير فى خسائة راكب فينيخ على الشريعة (مورد الناس للاستقاء) ويحولوا بين الحسين وأصحابه وبين الماء وذلك قبل مقتله بثلاثة أيام ، فكث أصحاب الحسين عطاشى .

قالوا ولما اشتد بالحسين وأسحابه العطش ، أمر أخاه العباس بن على أن يمضى فى ثلاثين فارساًوعشرين راجلا مع كل رجل قربة حتى يأتوا الماء فيحاربوا من حال يشهم وبينه ، فضى العباس نحو الماء وأمامهم نافع بن هلال حتى دنوا من الشريعة ، فنمهم عمرو بن الحجاج فجالدهم العباس على الشريعة بمن معه حتى أزالوهم عنها ، واقتحم رَجّالة الحسين الماء فلا وا قربهم ، ووقف العباس فى أسحابه يذبون عنهم حتى أوصلوا الماء إلى عسكر الحسين ، ثم إن ابن زياد كتب إلى عمر بن سعد قائد الجيش الذى يحارب الحسين ،

« أما بمد . فإنى لم أبمثك إلى الحسين لتطاوله الأيام ولا لتمنيه السلامة والبقاء ولا لتكون شفيمه إلى . فاعرض عليه وعلى أصحابه النزول على حكمى فإن أجابوك ، فابعث به وبأصحابه إلى . وإن أبوا فازحف إليه فإنه عاق شاق فإن لم تفعل فاعتزل جندنا وخل بين شمر بن ذى الجوشن وبين المسكر فإنا قد أمرناه بأمرنا » .

كان مبيد الله بن زياد پريد أن يقضى على الحسين ورجاله فى الحال ويرى

أن عمر بن سعد يتمهل في قتاله فأمره إن هم رضوا بالنزول على حكمه أن يبعثهم إليه وإلا يُرحف عليهم . ومعادِّم أن الحسين يرفض أن ينزل على حكم عبيد الله وعلى فرض أنه ذهب هو ورجاله إليه فإنه يأمر بقتلهم، وقد كان عمر بن سمد كارها في الوقت نفسه لقتال الحسين لكنه كان لا يريد أن يعتزل ويتخلي عن ولاية الرى . فنادى في أصحابه ، أنَّ انهضوا إلى القوم . فنهضوا إليهم عشية الخيس وليلة الجممة : لتسع ليال خلون من المحرم . فسألهم الحسين تأخير الحرب إلىغدفأجابوه، فأمرالحسين أصحابه أن يضموامضار بهم بمضهم من بمض ويكوثوا أمام البيوت وأن يحفروا من وراء البيوت أخدوداً ( شقاً في الأرض ) وأن • يشرموا فيه حطباً وقصباً كثيراً لئلا يأنوا من أدبار البيوت فيدخلوها وذلك استمداداً للفتال والدفاع ولمما صلى عمر بن سمد النداة نهض بأصحابه وعلى ميمنته عمرو بن صبح الصيداوي وعلى ميسرته شمر بن ذي جوشن واسمه شرحبيل ابن ممرو بن معاوية من آل الوحيد . وعلى الرجالة شبث بن ربِّميَّ والراية بيد زيدمولي عمر بن سمد ،

وعباً الحسين عليه السلام أيضاً أصابه وكانوا ٣٣ فارساً و ٤٠ راجلا . فجل زهير بن القين البجلي على ميمنته وجبيب بن مظهر على ميسرته ودفع الراية الى أخيه المباس بن على " " ثم وقف ووقفوا معه أمام البيوت . وأنحاز الحر ابن يزيد الذي كان جمجم بالحسين إلى الحسين . فقال له : قد كان منى الذي كان وقد أتيتك مواسياً لك بنفسى، أفترى ذلك لى توبة بما كان منى ؟ قال الحسين : فم إنها لك توبة فأبشر فأنت الحر في الدنيا والحر في الآخرة إن شاء الله . ونادى عمر بن سمد مولاه زيداً أن قدّم الراية فتقدم بها وشبت الحرب .

فلم بزل أصحاب الحسين يقاتلون ويقتلون حتى لم يبق معه غير أهل بيته . فكان أول من تقدم منهم ، على بن الحسين وهو على الأكبر . فلم بزل يقاتل حتى قتل . ثم قتل عبد الله بن مسلم بن عقيل رماه عمرو بن صبح الصيداوى فصر عه . ثم قتل عدى بن عبد الله بن جعفر الطيّار . قتله عمرو بن نهشل التميمى . ثم قتل عبد الرحمن بن عقيل بن أبي طالب رماه لقيط بن ياسر الجهنى بسهم فقتله . ثم قتل أبو بكر بن الحسن بن على ، رماه عبد الله بن عقبة الننوى بسهم فقتله .

ولما رأى ذلك العباس بن على قال لإخوته عبد الله وجعفر وعبّان بنى على عليه السلام : تقدموا أنتم فحاموا عن سيدكم حتى بموتوا دونه . فتقدموا جيماً . فصاروا أمام الحسين يقونه بوجوههم ونحورهم . فحمل هانى ابن ثويب الحضرى عَلَى عبد الله بن على فقتله . ثم حمل عَلَى أخيه جعفر بن على فقتله أيضاً . ورى يزيد الأصبحى عبّان بن على بسهم فقتله ثم خرج إليه فاحر رأسه فأتى عمر بن سعد ، فقال له أثبنى . فقال عمر عليك بأميرك (يمنى عبيد الله بن زياد) فسله أن يثيبك .

وبقى العباس بن على قائمًا أمام الحسين يقائل دونه ويميل معه حيث مال حتى قُتل .

وبق الحسين وحده . فحمل عليه مالك بن سنان الكندى فضربه بالسيف عَلَى رأسه وعليه برنس خز فقطمه وأفضى السيث إلى رأسه فجرحه . فألتى الحسين البرنس ودعا بقلنسوة فلبسها ثم اعتم بمامة وجلس . فدعا بصبى له صغير فأجلسه فى حجره فرماه رجل من بنى أسد وهو فى حجر الحسين بمشقص ( بنصل ) فقتله . وبتى الحسين ملياً جالساً ولو شاءوا أن يقتلوه ، تقلوه . غير أن كل قبيلة كانت تتكل على غيرها وتكره الاقدام على قتله

وعطش الحسين . فدعا بقدح من ماء . فلما وضعه فى فمه ، رماه الحصين بن ثمير بسهم فدخل فى فمه وحال بينه وبين الماء . فوقع القدح من بده .

ولما رأى القوم قد أحجموا عنه ، قام يتمشى على المسناة نحو الفرات فحالوا بينه وبين الماء . فانصرف إلى موضعه الذى كان فيه . فرماه رجل من بنى عيم يقال له عمر الطّهُوى بسهم فأثبته في عاتقه . فنزع الحسين السهم ، وضر به زُرعة بنشريك التميمي بالسيف واتقاه الحسين بيده . فأسرع السيف في يده ، وحمل عليه سنان بن أنس بن عمرو النخعي الأصبحي فطعنه فسقط، وترل إليه خولى بن يزيد الأصبحي ليحز رأسه فأرعد . فقال له سنان ابن أنس : « فت الله في عضديك وأبان يديك » فنزل إليه فذبحه واحتر رأسه .

ووجد بالحسين حين قُتل ٣٣ طمنة و ٣٤ ضربة وجعل سنان بن أنس لا يدنو أحد من الحسين إلا شد عايه مخافة أن يغلب عَلى رأسه حتى أخذ رأس الحسين فدفعه إلى خولى وسلب الحسين ماكان عليه فأخذ سراويله بحر بن كعب وأخذ قيس قطيفة وأخذ نعليه رجل من بنى أود يقال له الأسود وأخذ سيغه رجل من بنى أهل حبيب بن بديل .

ومال الناس على الفرش والحلى والإبل فانتهبوها وانتهبوا ملابسالنساء. فلما جاء عمر بن سمد ، أمرهم أن يردوا ما سلبوا . فما رد أحد شيئًا .

# أصحاب الحسين وأهل بيته يفدونه بأرواحهم

كان أسحاب الحسين وأهسل بيته قليل ولم بكن لهم أمل فى الانتصار على عدوهم ولا فى النجاة لكنهم كانوا فى منتهى الشجاعة ، يفدون الحسين رضى الله عنه بأرواحهم وقد فتك المدوبهم فتكا مروّعاولم يشفق عليهم ولم يرع حرمتهم . وقد أثنى الحسين على أسحابه وأهل بيته .

قال على بن الحسين :

جمع الحسين أصحابه بمد ما رجع عمر بن سمد ، وذلك هند قرب المساء . فدنوت منه لأسمع وأنا مريض . فسمت أبى وهو يقول لأصحابه :

« أثنى على الله تبارك وتعالى أحسن الثناء وأحمده على السراء والضراء اللهم إنى أحمدك على أن أكرمتنا بالنبوة وعلمتنا القرآن وفقهتنا فى الدين وجملت لنا أسماعاً وأبصارا وأفئدة ولم تجملنا من الشركين .

أمابمدفا بن لاأعلم أصحابا أولى ولاخير امن أصحابي ولاأهل بيتى فجزا كمالله عنى جميما خيراً. ألا وانى أظن يومنامن هؤلاء الأعداء غداً. ألا وانى قدرأيت لكم فانطلقوا جميما فليس عليكم منى ذمام. هذا ليل قدغشيكم فأتخذوه جملاً. ثم ليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتى ثم تفرفوا فى سوادكم ومدائنكم حتى يفرج الله فإن القوم إنما يطلبونى ولو قد أصابونى لهوا عن طلب غيرى » .

أراد الحسين بذلك أن ينصرف عنمه أصحابه وأهل بيته ويتفرقوا في المدن ولا يُقتلوا لأجله ويبتى هو وحده. . فنال له إخوته وأبناؤه وبنو أخيه وابنا عبدالله بن جمفر : « لِمَ نفعل لنبق بمدك؟ لا أرانا الله ذلك أبداً » .

والذي بدأ بهذا القول العباس بن على \_ وهو أخوه من أبيه . ثم إنهم تـكلموا بهذا ونحوه :

فقال الحسين عليه السلام :

« يا بني عقيل ! حسبكم من القتل بمسلم . اذهبوا . قد أذنت لكم » .

قالوا: « فما يقول الناس. يقولون إنا تركنا شيخنا وسيدنا وبنى عمومتنا خير الأعمام ولم ترم معهم بسهم ولم نطعن معهم برمح ولم نضرب معهم بسيف ولا ندرى ما صنعوا!! لا والله لانفعل ولكن نفديك بأرواحناوأموالنا وأهلنا ونقاتل ممك حتى ترد موردك. قبّح الله العيش بعدك ».

وقام إليه مسلم بن عوسجة الأسدى فقال :

« أنحن نتخلى عنك ولما نمذر إلى الله فى أداء حقك . أما والله حتى أكسر فى مدورهم رمحى وأضربهم بسينى ما ثبت قائمه فى يدى ولا أفارقك ولو لم يكن معى سلاح أقائلهم به لقذفتهم بالحجارة دونك حتى أموت معك » .

وقال سميد بن عبد الله الحنني :

« والله لا تخليك حتى يعلم الله أنا قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . والله لو علمت أنى أقتل ثم أحيا ثم أحرق حيًّا ثم أذر . يُفعل بى ذلك سبعين مرة . ما فارقتك حتى ألتى حماى دونك !!! فكيف لا أفعل ذلك وهى قتلة واحدة . ثم هى الكرامة التي لا انقضاء لها أبداً » .

وهذا أبانم ما سممنا في إظهار التفاني في الحب والتضحية لأجل الحب

واحتمال منتهى المذاب لا مرة واحدة بل مراراً . فهل بعد ذلك إخلاص وتفان؟ وقال مثل ذلك زهير بن القين :

« والله لوددت أنى قتلت ثم نشرت ثم قتلت حتى أقتل كذا ألف مرة . وأن الله بدفع بذلك القتل عن نفسك ونفس هؤلاء الفتية من أهل بيتك » .

وقال أبو عمامة ، عمرو بن عبد الله الصائدى للحسين لما رأى أصحابه يُقتلون وأعداءه يقتربون منه .

« يا أبا عبد الله ؟ نفسى لك الفداء . إنى أرى هؤلاء قد اقتربوا منك . ولا والله لا تُقتسل حتى أقتل دونك إن شاء الله وأحب أن ألتى ربىوقدسليت هذه الصلاة التى قد دنا وقتها » . فرفم الحسين رأسه ثم قال :

« ذكرت الصلاة . جعلك الله من المصلين الذاكرين . نعم هذا أول وقتها سلوهم أن يكفوا عنا حتى نصلي » .

فقال لهم الحصين بن تميم : « إنها لا تُقبل » .

فقال له حبيب بن مظاهر : « لا تقبل ! زعمت الصلاة من آل رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل وتقبل منك يا حمار !! »

فحمل عليهم حصين بن تميم وخرج إليه حبيب بن مظاهر، فضرب وجه فرسه بالسيف فشج ووقع عنه وحمله أصحابه فاستنقذوه .

وأخد حبيب ينشد الشعر وقاتل تتالا شديدا . فحمل عليه رجل من بني تيم فضر به بالسيف على رأسه فقتله وكان يقال له بديل بن صُريم من بني عُقفان

وحمل عليه آخر من بنى تميم فطمنه فوقع . فذهب ليقوم فضر به الحصين بن تميم على رأسه بالسيف فوقع ونزل إليه التميمى فاحتز رأسه .

ولما قُتُل حبيب بن مظاهم هد ذلك حسينا لأنه كان شجاعاً مخلصاً وقاتل الجلى الحر بن يزيد وزهير بن القين قتالا شديداً حتى قتُلا وقتل نافع بن هلال الجلى اثنى عشر من أصحاب عمر بن سمد سوى من جَرح وأخيراً ضرب حتى كسرت عضداه وأخذ أسيرا . فأخذه شمر بن ذى الجوشن وممه أصحاب له يسوقون نافعاً حتى أوتى به عمر بن سمد . فقال له عمر : و يحك يا نافع ! ما حملك على ما صنعت بنفسك ؟ قال :

« إن ربى يعلم ما أردت ( والدماء تسيل على لحيته ) قال : والله لقد فتلت اثنى عشر سوى من جَرحتُ ، وما ألوم نفسى على الجهد ولو بقيتُ لى عضد وساعد ما أسرتمونى » .

فقال شمر بن ذى جوشن لعمر بن سعد : « اقتله أصلحك الله » قال : « أنت جئت به فإن شئت فاقتله » .

فانتضى شمر سيفه فقال له نافع: « أما والله لوكنت من المسلمين لعظم عليك أن تلقى الله بدما ثنا ؛ فالحد لله الذى جمل منايانا على يدىشر ار خلقه! » فقتله .

فلما رأى أصحاب الحسين أنهم قد كثروا ، وأنهم لايقدرون على أن يمنموا حسيناً ولا أنفسهم ، تنافسوا فى أن يقتلوا بين يديه ، جاء عبد الله وعبد الرحمن ابنا عزرة الغفاريان ، فقالا : يا أبا عبد الله ، عليك السلام ، حازنا المدو إليك فأحببنا أن نُقتل بين يديك، نمنعك وندفع عنك . قال: مرحباً بكما، ادنوا معى .

فدنوا منه فجملا يقاتلان وجاء الفتيان الجابريان: سيف بن الحارث بن سريع، ومالك بن عبد بن سريع وهما ابنا عم وأخوان لأم . فأتيا حسيناً فدنوا منه وهما يبكيان فقال: أى ابنى أخى! ما يبكيكا؟ فوالله إنى لأرجو أن تكونا عن ساعة قريرى عين ، قالا: « جملنا الله فداك، لا والله ما على أنفسنا نبكى ولكن نبكى عليك؛ نراك قد أحيط بك ولا نقدر أن نمنمك » .

فقال : «جزا كما الله يا ابنى أخى بوجدكما من ذلك ومواساتكما إياى بأنفسكما أحسن جزاء المتقين» ثم التمّا بالحسين وقائلا : حتى قُتلا .

وجاء حنظلة آبن سعد الشبامي فقام بين يدي حسين فأخذ ينادي :

« يا قوم إنى أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب ، مثل دأب قوم نوح وعاد وتمود والذين من بعدهم ، وما الله يريد ظلماً للمباد ، ويا قوم إنى أخاف عليكم يوم التناد ، يوم تولون مدرين مالكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد » يا قوم لا تقتلوا حسيناً فيستحكم الله بالمذاب وقد خاب من افترى » .

فتال حسين: « يا ابن سمد ، قد استوجبوا العذاب حين ردوا عليك ما دعوتهم إليه من الحق ونهضوا إليك ليستبيحوك وأصحابك ، فكيف بهم الآن وقد قتاوا إخوانك الصالحين؟ » .

قال: صدقت ، جُملت فداك ، أنت أفقه منى وأحق بذلك . أفلا روح إلى الآخرة ونلحق بإخواننا ؟

قال: رُح إلى خير من الدنيا وما فيها وإلى ملك لا يبلى .

فقال : السلام عليك أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك وعمف بيننا وبينك فى جنته .

فقال : آمين ، آمين .

وجاء عابس بن أبي شبيب الشاكرى ومعه شوذب مولى شاكر فقال الحسين : يا شوذب ما في نفسك أن تصنع ؟

قال : ما أصنع ، أقاتل معك دون ابن بنت رسول الله صلى آلله عليه وَسلم حتى أُفتل .

قال: ذلك الظن بك ، إمالا ، فتقدم بين يدى أبي عبد الله حتى يحتسبك كا احتسب غيرك من أصحابه ، وحتى أحتسبك أنا فإنه لو كان معى الساعة أحد أنا أولى به منى لسرتى يوم ينبغى لنا أن نطلب الأجر فيه بكل ما قدرنا عليه فإنه لا عمل بمد اليوم وإنما هو الحساب.

فتقدم فسلم على الحسين ثم مضى فقائل .

ثم قال عابس بن أبي شبيب : يا أبا عبد الله ، أما والله ما أمسى على ظهر الأرض قريب ولا بميد أعز على ولا أحب إلى منك ، ولو قدرت على أن أدفع عنك الضيم والقتل بشيء أعز على من نفسى ودى لفعلته . ااسلام عليك يا أبا عبد الله ، أشهد الله أنى على هديك وهدى أبيك ، ثم مشى بالسيف مصلتاً بحوهم وبه ضربة على جنبيه ، وكان من أشجع الناس ، فأخذ ينادى : « ألا رجل لرجل إلى ( ريد أن يخرج له رجل يبارزه ) .

فقال عمر بن سعد : ارضخوه بالحجارة . فرى بالحجارة من كل جانب ،

فلما رأى ذلك ألق درعه ومغفره ثم شد على الناس فأحاطوا به من كل جانب وقتلوه فتناولوا رأسه ، كل يقول : أنا قتلته ، فأنوا عمر بن سمد فقال : لا تختصموا ، هذا لم يقتله سِنان واحد . ففرق بينهم بهذا القول .

ومن الذين قتلوا من أحماب الحسين يزيد بن زياد وهو أبو الشعثاء الكندى من بنى مهدلة ، وكان يزيد بن زياد بن المهاجر ممن خرج مع عمر بن سعيد إلى الحسين ، فلما ردوا الشروط على الحسين ، مال إليه فقاتل معه حتى قتل ، فأما الصيداويون عمر بن خالد ، وجابر بن الحارث السلماني ، وسعد مولى عمر بن خالد ، ومجمع بن عبد الله العائدي ، فإنهم فاتلوا في أول القتال فشدوا مقدمين بأسيافهم على الناس ، فلما وغلوا عطف عليهم الناس ، فأخدوا يحوزونهم وقطعوهم من أصحابهم غير بعيد ، فحمل عليهم العباس بن على ، فاستنقدهم وكانوا قد خرجوا ، فسكما دنا منهم عدوا شدوا بأسيافهم فقاتلوا حتى قتلوا في مكان واحد .

وكان آخر من بق مع الحسين من أصحابه ، سويد بن عمرو بن أبى المطاع الختممى ، وكان أول قتيل من بنى أبى طالب يومئذ على الأكبر بن الحسين ابن على ، وأمه ليلى ابنة أبى مرة بن عروة بن مسعود الثقنى ، صرعه مرة ابن منقذ واحتوله الناس فقطعوه بأسيافهم . ولما قتل قال أبوه الحسين :

« قتل الله قوماً قتاوك يا بني ؟ ما أجرأهم على الرحمن وعلى انتهاك حرمة الرسول ، على الدنيا بمدك العفاء » .

وخرجت زينب ابنة فاطمة مسرعة تنادى: « يا أخياه » فجاء الحسين فأخذ بيدها فردها إلى الفسطاط .

وأقبل على الحسين ابنه وأقبل فتيانه إليه فقال: احملوا أخاكم . فحملوه من مصرعه حتى وضعوه بين يدى الفسطاط الذي كانوا يقاتلون أمامه .

ثم إن عمرو بن صبيح الصدائى رى عبدالله بن مسلم بن عقيل بسهم فوضع كفه على جبهته فأخذ لا يستطيع أن يحرك كفيه ثم صوب إليه سهماً آخر ففلق قلبه ، وحمل عبدالله بن قطبة الطائى عَلَى عون بن عبدالله بن جفر بن أبى طالب فقتله وشد عثمان بن خالد بن أسيد الجهنى وبشر بن سوط الهمدائى عَلَى عبد الرحمن بن عقيل بن أبى طالب فقتلاه ، ورى عبدالله بن عزرة الخشمى جمفر بن عقيل بن أبى طالب فقتلاه ،

وحمل عمرو بن سعد بن نفيل الأزدى على القاسم بن الحسن بن على بن أبي طالب وضرب رأسه بالسيف فوقع على وجهه وقتل وكان غلاماً . ولما رأى الحسين ذلك شد شدة ليث أغضب ، فضرب عمراً بالسيف فاتقاه بالساعد فأطنها من لدن المرفق فصاح ثم تنحى عنه ، وحملت خيل لأهل الكوفة ليستنقذوا عمراً من حسين ، فاستقبلت عمراً بصدورها فحركت حوافرها بفرسانها عليه فوطأته حتى مات .

وقام الحسين على رأس القاسم وقال : « بُعداً لقوم قتلوك ومن خصمهم يوم القيامة فيه جدك » .

ورمى عبدالله بن عقبة الننوى أبا بكر بن الحسين بن على بسهم فقتله ، وشد

هائى بن ثبيت الحضرى على عبدالله بن على بن أبى طالب فقتله ، ثم شد على جمعر بن على فقتله وجاء برأسه .

والخلاصة أناصحاب الحسين وأهله نحوا بأنقسهم فداء للحسين عليه السلام.

# عمر بن سعد ينهى رجاله عن مبارزة أصحاب الحسين

مما تقدم نرى أن أصحاب الحسين استبساوا استبسالاً عظيماً فى القتال والدفاع عنه ، أولاً لأنهم شجمان ، ثانياً احتراماً للحسين وتعظيما له ، ثالثاً لاعتقادهم أنه أحق بالحلافة . أماأهله فقد كانوايحبونه ويجلونه ويرون الحياة بمده لا قيمة لها . ومن الأمثلة على شجاعتهم وتفانيهم فى الدود عنه ما قد ذكرنا . وقد روى أنه كان كما برز رجل من رجال عمر بن سعد إلى أحد من أصحاب الحسين قُتل وأخيراً كان نافع بن هلال يقاتل يومئذ ويقول :

#### أنا الجـلى أنا على دين على

خُرج إليه رجل يقال له مزاحم بن حريث فقال : أنا على دين عثمان . فقال له : أنت على دين عثمان . فقال له : أنت على دين شيطان . ثم حمل عليه فقتله . فصاح عمرو بن الحجاج بالناس : يا حمق ! أتدرون من تقاتلون ؟ فرسان المصر ، قوماً مستميتين ، لا يبرزن لحم منكم أحد ، فإنهم قليل وقل ما يبقون . والله لو لم ترموهم إلا بالحجارة لقتلتموهم .

فقال عمر بن سعد : « صدقت الرأى ما رأيت » وأرسل إلى النــاس يمزم عليهم ألا يبارز رجل منــكم رجلًا منهم .

فأسحاب الحسين الهرموا وقتلوا لا لحاجبهم إلى شجاعة وحمية بل لقلمهم .

## شجاعة عبدالله بن عمير الكلبي وامرأته أم وهب

كان رجل يدعى عبد الله بن مُحير من بنى عُلَيم قد برل الكوفة وانخذ عند بئر الجعد من همدان داراً وكانت معه امرأة له من الخر بن قاسط يقال لها «أم وهب» بنت عبد فرأى القوم بالنخيلة يعرضون ليُسرَّحوا إلى الحسين فسأل عنهم فقيل له ، يُسرحون إلى حسين بن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال والله لقد كنت على جهاد أهل الشرك حريصاً ، وإنى لأرجو ألا يكون جهاد هؤلاء الذين ينزون ابن بنت نبيهم أيسر ثواباً عند الله من ثوابه إياى في جهاد المشركين فدخل إلى امرأته فأخبرها بما سمع وأعلمها بما يريد فقالت: أصبت أساب الله بك أرشد أمورك . افعل وأخرجي معك .

غرج بها ليلاحتى أتى حسينا فأقام ممه . فلما دنا منه عمر بن سعد ورمى بسمه ، ارتمى الناس . فلما ارتموا خرج يسار مولى زياد بن أبى سفيان وسالم مولى عبيد الله بن زياد فقالا : من يبارز ؟ ليخرج إلينا بمضكم . فوثب حبيب بن مظاهر و بُرير بن حُضَير . فقال لها حسين : اجلسا . فقام عبد الله ابن عمير الكلمي فقال : أباعبد الله ! رحك الله . أمذن لى فلأخرج إليهما . فرأى حسين رجلا آدم طويلا ، شديد الساعدين ، بسيد ما بين المنكبين، فقالا : من أنت؟ فانتسب لها . فقالا : لا نعرفك ليخرج إلينا زهير بن القين أو حبيب من أنت؟ فانتسب لها . فقال له الكلمي

يا ابن الزانية وبك رعبة عن مبارزة أحدمن الناس، وأيخرج إليك أحدمن الناس الاوهوخير منك . ثم شد عليه فضر به بسيغه حتى برد . فإنه لشتغل به يضر به بسيغه إذ شد عليه سالم . فصاح به قد رهقك العبد . فلم يأبه له حتى غشيه . فبدره الضربة فاتقاه الكابى بيده اليسرى . فأطار أصابع كفه البسرى . ثم مال عليه الكلبى فضر به حتى قتله . وأقبل الكلبى مرتجزاً وهو يقول وقد قتلهما جيماً .

إن تُنكرونى فأنا ابن كلب حَسْبى ببيتى فى عُليم حسبى إنى امر،ؤ ذو مِرَّة وعَصْبِ ولست بالخوَّار عند النكب إنى زعيم لكِ أم وهب بالطعن فيهم مُقْدِمًا والضرب

ضرب غسلام مؤمن بالرب

فأخذت أم وهب امرأته عموداً ثم أقبلت نحو زوجها تقول له . فداك أى وأى دون الطيبين ذرية محمد . فأقبل إليها يردها نحوالنساء . فأخذت تجاذب ثوبه مم قالت ، إلى لن أدعك دون أن أموت ممك. فناداها حسين ، فقال «جزيم من أهل بيتى خيراً . ارجمى رحمك الله إلى النساء فاجلسى ممهن . فإنه ليس على النساء قتال » .

فانصرفت إليهن .

هذاما كان من شجاعة عبد الله بن عمير السكابي وامرأته وقد تطوعا للقتال مع الحسين عليه السلام . وقد أشفق الحسين على هذه المرأة فلم يتركها تقاتل قائلا « ليس على النساء قتال » وقد كان الحسين في هذه اللحفلة في حاجة إلى مثات من أمثال الكلبي هذا ،ولكن ما الحيلة وقد انصرف عنه مَن كاتبه وأنكره مَن دعاه إلى البيمة .

### اتهام الحسين بالمروق من الدين

تبين من أقوال بمض الذين حاربوا الحسين أنهم كانوا جهالًا متمصبين يصدقون أقوال أعدائه من بنى أمية الذين كانوا يذيمون الأكاذيب ويطمنون على على وأبنائه . يبررون بذلك قتلهم . فن ذلك أن عبد الله بن حوزة خرج وقال للحسين . « ابشر بالنار » فدعا عليه فات شر ميتة في الحال .

وقال له على بن قرظة : « يا كذاب ابن الكذاب ! أضللت أخى وغررته حتى قتلته » .

وقال الزبيدى: إنه سمع همرو بن الحجاج حين دنا من أسحاب الحسين يتول: « يا أهل الكوفة! الزموا طاعتكم وجاعتكم ولا ترتابوا في قتل من مرق من الذين وخالف الإمام».

فقال له الحسين : « يا عمرو بن الحجاج ، أعلى تحرض الناس؟ أنحن مرقنا من الدين وأنتم ثبتم عليه ؟ أما والله لتملمن لو قد قبضت أدواحكم ومتم على أعمالكم، أينا مرق من الدين ومَن هو أولى بصلى النار » .

وهكذا كانوا يحرضون الناس على قتال الحسين زاعمين أنه مرق من الدين تارة وتارة أخرى أنه كذاب ، كل ذلك لأنه خالف إمامهم .

### فسطاط الحسين عليه السلام

كان الحسين عليه السلام قد أقام فسطاطاً له ، وجمع النساء والأطفال فيه خوكان أسحابه يقاتلون أشد القتال ولا يقدر أعداؤهم على أن يأتوهم إلا من وجه واحد لقرب أبنيتهم بعضها من بعض ، فلما رأى ذلك عمر بن سمد ، أرسل رجالًا يقوضونها ليحيطوا بها فقتلهم أسحاب الحسين فأص عمر بإحراقها فقال الحسين: دعوهم فليحرقوها ، فإنهم لو أحرقوها لم يستطيعوا أن يجوزوا إلى منها، وكان ذلك كذلك ، وأخذوا لا يقاتلونهم إلا من وجه واحد فحمل شحر بن ذى الجوشن حتى طمن فسطاط الحسين برعه ونادى : على بالنار حتى أحرقهذا البيت على أهله فصاح النساء، وخرجن من الفسطاط وصاح به الحسين المرقدة المناه المحسن المساطات النساء، وخرجن من الفسطاط وصاح به الحسين المساطات المسالة المسال

« يا ابن ذى الجوشن ، أنت تدعو بالنار لتحرق ببتى على أهلى ، حرّ قك الله بالنار » .

فقال له حميد بن مسلم: « سبحان الله ، إن هذا لايصلح لك أتريد أن تجمع خصلتين ؟ تمذّب بمذاب الله ( يمنى بالنار ) ، وتقتل الولدان والنساء ؟!! والله إن في تقلك الرجال لما ترضى به أميرك » .

فقال : « مَن أنت ؟ » .

قال : « لا أخبرك » وخشى أن يضره عند الأمير .

فجاءه رجل يسمى شبث بن ربعي فقال له :

« ما رأيتُ مقالًا أسوأ من قولك ؛ ولا موقفاً أقبح من موقفك ؛ أمُرعباً للنساء صرت؟ » فاستحى وانصرف .

### عدد القتلي من أصحاب الحسين

قتل الحسين عليه النسلام أول سنة ٦١ يوم الجمعة وقيل يوم السبت لعشر مضين من المحرم وهو يومعاشوراء بكربلاء بأرضالمراق ، وقبره مشهور بزاد ، وهو ابن سبم وخمسين سنة .

وقتل من أصحاب الحسين ٧٧ رجلًا دفتهم أهل الفاضرية من بني أسد بمدما تتاوا بيوم .

وجىء برءوس من قتل مع الحسين من أهل بيته وشيعته وأنصاره إلى عبيد الله بن زياد وكان عددها ٧٠ .

وهذه أسماء من قتل من أهل بيته :

- (١) الحسين بن على بن أبي طالب .
- (٢) المباس بن على ، أبو الفضل قتل وله ٣٤ سنة .
  - (٣) جمفر بن عليّ قتل وله ١٩ سنة .
  - (٤) مبد الله بن علىّ قتل وله ٢٥ سنة .
    - (٥) محمد بن على ، وهو محمد الأصغر .
      - (٦) أبو بكر بن على .
      - (٧) عُمَان بن عليَّ قتل وله ٢١ سنة.
- (٨) علىَّ بن الحسين وهو الأكبر، ويكنى أبا الحسن وأمه ليلى لا عقب له.
- (٩) عبد الله بن الحسين وأمه أم البنين قتل وهو ابن ٢٥سنة لا عُلَّب له .

- (١٠) أبو بكر بن الحسن .
- (١١) عبد الله بن الحسن .
- (١٢) القاسم بن الحسن .
- (۱۴) عون بن عبد الله بن جعفر بن أن طالب .
  - (١٤) محمد بن عبد الله بن جمفر بن أبي طالب.
    - (١٥) جمنر بن عتيل بن أبي طالب .
      - (١٦) عبد الرحمن بن عقيل .
        - (١٧) عقيل بن أبي طالب .
          - (١٨) مسلم بن عقيل .
      - (١٩) عبد الله بن مسلم بن عقيل .
      - (۲۰) محمد بن ألى سعيد بن عقيل .
      - (٢١) سلمان مولى الحسين بن على .
        - (٢٢) منجح مولى الحسين .
    - (٢٣) عبد الله بن 'بقطر ، رضيع الحسين .

عدد القتلي من أصحاب عمر بن سمد

قتل من أصحاب عمر بن سعد ٨٨ رجلًا سوى الجرحى ، فصلى عليهم عمر ودفنهم ولم يكن فيهم أحد من أهل الشام .

### كربلاء

دفن الحسين رضى الله عنه بكربلاء فى طرف البرية عند الكوفة واشتقاقه من الكربلة رخاوة فى القدمين ، يقال : جاء يمشى مُكربِلاً أى كأنه يمشى فى طين ، فيجوز على هذا أن تكون أرض هذا الموضع رخوة فسميت بذلك . ويقال كربلتُ الحنطة إذا همزتها ونقيتها ، فيجوز على هذا أن تكون هذه الأرض منقاة من الحصى والدّغل فسميت بذلك ، والكربل : اسم نبت الحمياض .

وقد روى أن الحسين رضى الله عنه لما انتهى إلى هذه الأرض قال لبمض أسحابه: ما تسمى هذه الترية ؟ وأشار إلى المقر . فقالوا له : اسمها المقر ، فقال الحسين : نموذ بالله من المقر (من عقر الفرس والناقة وغيرها ، حصد قوائمها بالسيف ) ثم قال : فنا اسم هذه الأرض التي نحن فيها ؟ قالوا : كر بلاء . فقال : « أرض كرب وبلاء » وأراد الخروج منها فمنع .

## رأس الحسين عليه السلام

أقبل خولى بن بزيد الأصبحى برأس الحسين . فأراد القصر فوجد باب القصر منلقاً . فأنى منزله فوضعه تحت إجّانة فى الدار . ثم دخل البيت فأوى إلى فراشه . فقالت له الدّوار بنت مالك ، ما الحبر ؟ ماعندك ؟ قال جثتك بننى الدهر ، هذا رأس الحسين ممك فى الدار \_ قال ذلك لأنه كان يؤمل أن يكافئه الوالى ، عبيد الله مكافأة عظيمة .

فقالت له النّوار: « ويلك جاء الناس بالذهب والفضة وجثت برأس الحسين ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم . لا والله لا يجمع رأمى ورأسك بيت واحد أبداً » .

قالت: فقمت من فراشى فخرجت إلى الدار. فدعا الأسدية فأدخلها إليه. وجلستُ أنظر. فو الله ما زلت أنظر إلى نور يسطع مثل العمود من السماء إلى الأجّانة ( وعاء كبير للفسيل ) ورأيت طيراً بيضاً ترفرف حولها.

فلما أصبح غدا بالرأس إلى عبيد الله بن زياد فوُضع بين يديه فأخذ ينكت بقضيب بين تنيّنيه ساعة . فلما رآه زيد بن أرقم لا يُحْجم عن نكته بالقضيب قال له : أعلُ بهذا القضيب عن هاتين الثنيتين . فو الذي لا إله غيره ! لقد رأيتُ شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هاتين الشفتين يقبلهما . ثم انتحى الشيخ يبكى . فقال له ابن زياد : أبكى الله عينيك . فوالله لولا أنك شيخ قد خرفت وذهب عقلك لضربت عنقك .

ونصب عبيد الله رأس الحسين بالكوفة فجمل يدار به في الكوفة .

## شجاعة زينب ابنة فاطمة أمام عبيدالله

لما دخل برأس الحسين وصبيانه وأخواته ونسائه عَلَى عبيد الله بن زياد . لبست زينب ابنة فاطمة ـ أخت الحسين ـ أرذل ثيابها وتنكرت وحفّت بها إماؤها . فلما دخلت جاست . فقال عبيد الله : من هذه الجالسة ؟ فلم تكلمه . فقال ذلك ثلاثاً . كل ذلك لا تكلمه . فقال بمض إمائها : هذه زينب بنت فاطمة . فقال لها عبيد الله : الحمد الله الذي فضحكم وقتلكم وأكذب أحدوثتكم . (هذته وقاحة من ابن زياد ليس بمدها وقاحة ) .

فقالتُ : « الحمد لله الذي أكرمنا بمحمد صلى الله عليه وسلم وطهرّنا تطهيراً . لاكما تقول أنت . إنما يفتضح الفاسق و يُكذّب الفاجر » .

قال: فكيف رأيت صنع الله بأهل ببتك ؟

قالت: «كتب عليهم القتل فبرزوا إلى مضاجعهم وسيجمع الله بينك وبينهم فتحاجّون إليه وتخاصمون عنده » .

لله تمدّوا عَلَى أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقتاوهم ومثّاوا بهم وليس بالمستفرب أن يقع الظلم عَلَى الأطهار والأبرياء في هذه الدنيا ، وقديمًا قتل الأنبياء والصالحون والصديقون والأولياء . وسيحاسب الله الظالمين في الآخرة عَلَى ما جنت أيديهم . قال تمالى : ﴿ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ﴾ ولو لم يكن هناك دار أخرى للحساب لساد الظلم وفاز الظالم القوى .

فلها قالت زينب ما قالت غضب ابن زياد واستشاط . فقـــال له عمرو بن حريث : « أصلح الله الأمير إنما هي امرأة . وهل تؤاخذ المرأة بشيء من منطقها . إنها لا تؤاخذ بقول ولا تلام عَلَى خَطَل » .

فقال لها ابن زياد: « قد شنى الله نفسى من طاغيتك والمصاة المركة من أهل بيتك » فبكت ثم قالت:

لممرى لقدقتات كهلى، وأبرتأهلى، وقطعت فرعى، واجتثثت أصلى . فإن يشفك هذا، فقد اشتفيت » . فقال لها عبید الله : « هــذه شعباعة . لممرى قد كان أبوك شاعراً شجاعاً » .

قالت : « ما للمرأة والشجاعة . إن لى عن الشجاعة لشفلاً ولكن نفثى ما أقول » .

## على بن الحسين وعبيد الله بن زياد

عُرض على بن الحسين بمد أن قُتل أبوء عَلَى عبيد الله بن زياد . فقال له : ما اسمك ؟ قال : أنا على بن الحسين، فقال : أو لم يقتل الله على بن الحسين ؟ فسكت .

فقال له ابن زياد : مالك لا تتكلم ؟ قال : كان لى أخ يقال له أيضًا على فقتله الناس .

قال: إن الله قد قتله ، فسكت على ". فقال له : مالك لا تتكلم ؟ قال . الله يتوفى الأنفس حين مو"بها، وماكان لنفس أن تموت إلا يإذن الله .

قال عبيد الله: أن والله منهم . ويحك ! انظروا هل أدرك ؟ والله إنى لأحسبه رجلاً . فكشف عنه مُرتى بن معاذ الأحرى . فقال : نعم قد أدرك . فقال : اقتله ، فقال على بن الحسين : « من توكل بهؤلاء النسوة ؟ » وتعلقت به زين عمته ، فقال :

يا ابن زياد حسبك منا . أما رَوِيت من دمائنا ؟ وهل أبقيت منا أحدا؟ » اعتنقته، فقالت : « أسألك بالله إن كنت مؤمناً إن قتلته لما قتلتهي ممه » .

وناداه على فقال: « يا ابن زياد . أن كانت بينك وبينهم لقرابة ، فابث ممهن رجلاً تقياً يصحبهن بصحبة الإسلام » .

فنطر إليها ساعة ثم نظر إلى القوم فقال : عجباً للرحم ، والله إلى لأظنها ودّت لو أنى تتلته أنى تتلّها معه ، دعوا الغلام ، انطلق مع نسائك .

### خطبة عبيدالله بعد مقتل الحسين

لما دخل عبيد الله الجتمع الناس نودى: الصلاة جامعة ، فاجتمع الناس فى المسجد الأعظر ، فصمد المنبر ابن زياد فقال :

« الحمد الله الذي أظهر الحق وأهله، ونصر أمير المؤمنين يزيد بن معاوية
 وحزبه ، وتتل الكذاب ابن الكذاب الحسين بن على وشيمته ».

فلم يفرغ ابن زياد من مقالته حتى وثب إليه عبدالله بن عنيف الأزدى وكان من شيمة على ، وكانت عينه اليسرى ذهبت يوم الجلل معطى ، فلما كان يوم صفية نشرب على رأسه ضربة وأخرى على حاجبه فذهبت عينه الأخرى ، فكان لا يفارق المسجد الأعظم يصلى فيه إلى الليل ثم ينصرف .

فلماسمم مقالة ابن زيادقال: « يا ابن مرجانة ؛ إن الكذاب ابن الكذاب أنت وأبوك والذى ولاك وأبوه، يا ابن مرجانة أتقتلون أبناء النبيين وتتكلمون بكلام الصديقين!! » . فأمر ابن زياد بقتله وصلبه .

# تسريح رأس الحسين ورءوس أصحابه إلى نزيد بن معاوية بدمشق

دعا عبيد الله بن زياد زَحْر بن قيس فسرح معه برأس الحسين ورءوس أصحابه إلى يزيد بن معاوية ليظهر للخليفة أنه قهر أعداء وانتصر عليهم وقطع رءوسهم انتقاماً منه، وأنه أهل لثقته وقد برهن عبيد الله على أنه أقسى الحسكام . قلباً ، لا يبالى بسفك الدماء ولا تأخذه شفقة على أحد .

وكان مع زحر ، أبو بُردة بنءوف الأزدى وطارق بن أبى ظبيان الأزدى فخرجوا حتى قدموا بها الشام على يزيد بن معاوية .

أقبل زحر حتى دخل على يزيد فقال له يزبد « ويلك ماوراءك وماعندك؟ ». فقال « أبشر يا أمير المؤمنين بفتح الله ونصره . ورد علينا الحسين بن على في ثمانية عشر من أهل بيته وستين من شيمته . فسرنا إليهم ، فسألناهم أن يستسلموا وينزلوا على حكم الأمير عبيد الله بن زياد أو القتال ، فاختاروا القتال على الاستسلام ، فعدونا عليهم مع شروق الشمس فأحطنا بهم من كل ناحية حتى إذا أخذت السيوف مأخذها منهم هام القوم ، يهربون إلى غير وَزَر (مأوى) ويلوذون منا بالآكام والحفر لواذاً كما لاذ الحائم من صقر . فوالله يا أمير المؤمنين ما كان إلا جَزْر جزور أو نومة قائل حتى أنينا على آخرهم فهاتيك أجسادهم عجردة ، وثيابهم مرملة وخدودهم معفرة ، تصهرهم الشمس . وتسفى عليهم الرح . زوارهم المقبان والرخم في سبسب » (١) .

<sup>(</sup>١) السبسب : المغازة ، وقيل الأرض المستوية البعيدة.

جاء زحر هذا يبشر يزيد بانتصارهم على الحسين وشيمته وهم نفر قليل (١٨ من أهل بيته و١٠٠ من شيمته فيكون مجموعهم ٧٨ حسب ما أحصاهم زحر) جاء يبشر الخليفة ليدخل السرور فى نفسه وشرح كيف قاتلوهم ومثاوا بهم وتركوهم طممة للجوارح والوحوش كأن ذلك مما يدعو إلى الفخار والتيهوالمجب وقد كان زحر يؤمل أن يتلقى يزيد هذه الشرى بالبشر ويجزل عطاءه ويكرم وفادته ، غير أنه لما سمم مقالة زحر دممت عيناه وقال: « قد كنت أرضى من طاعتكم بدون قتل الحسين لمن الله ابن سمية ، أما والله لو أنى صاحبه لمفوت عنه . فرحم الله الحسين مي ولم يصله بشيء ، وهذه رواية الطبرى عن الغاز بن ميمة الخرشى .

وقيل إن يزيد قال :

بَمْلَةًن هَاماً مِن رَجَالُ أَعْزَةً عَلَيْنَا وَهُمَ كَانُوا أَعَنَّ وَأَطْلُمَا أَمَا وَاقْدُ فِي اللَّهِ ا أما والله يا حسين لو أنا صاحبك ما قتلتك .

وفى رواية أخرى للطبرى :

لمّا وصل رأس الحسين إلى يزيد ، حسنت حال ابن زياد عنده وزاده ووصله وسره ما فعل ، ثم لم يلبث إلا يسيراً حتى بلنه بغض الناس له ولعنهم وسبهم ؟ فندم على قتل الحسين فكان يقول : وما على لو احتملت الأذى وأثرلت الحسين ممى فى دارى وحكمته فيا يريد وإن كان على فى ذلك وهن فى سلطانى حفظاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورعاية لحقه وقرابته ، لعن الله ابن مرجانة فإنه اضطره وقد سأله أن يخلى سبيله ويرجع فلم يفعل أو يضع يده فى يدى أو

ياحق بثغر حنى يتوفاه الله ، فلم يجبه إلى ذلك فنتله فبنَّضنى بقتله إلى المسلمين وزرع فى قلوبهم المداوة فأبغضنى البر والفاجر بما استمظموه من قتلى الحسين ، مالى ولابن مرجانة لدنه الله وغضب عليه » .

#### ترحيل نساء الحسين وصبيانه

أرسل عمر بن سعد قائد الجيش الذي حارب الحسين نساء الحسين وهياله إلى عبيد الله ، ولم يكن بق من أهل يبته رضى الله عنه إلا غلاماً كان مريضاًمع النساء ، فأمر به عبيد الله كيقتل ، فطرحت زينب أخث الحسين نفسها عليه وقالت والله لا يقتل حتى تقتلونى ، فتركه .

فجهزهم عبيد الله وحملهم إلى يزيد، فلما قدموا عليه، جمع من كان بحضرته من أهل الشام ثم أدخاوهم فهنأوه بالنتح.

وقيل: أمر عبيد الله بعلى بن الحسين فنُل بغل إلى عنقه ثم سرح بهم مع تُحَفَّز بن ثملية ومع شمر بن ذى الجوشن ، فانطلقا بهم حتى قدموا على يزيد فلم يكن على " بن الحسين يكلم أحداً منهما فى الطريق حتى بلغوا .

فلما انتهوا إلى باب يزيد، رفع ُمحفّز بن ثمابة صوته فقال : هــذا محفز بن ثعلبة أتى أمير المؤمنين باللئام الفجرة .

فأجابه يزيد بن معاوية : ما ولدت أمك شرا والأممنك .

ولما هنأوا يزيد قال رجل من الذين كانوا بحضرته ونظر إلى وصينة من يناتهم : يا أمير المؤمنين ، هب لى هذه ، فقالت زينب: «لا والله ولا كرامة لك ولا ثه إلا أن يخرج من دين الله » .

فأعاد الرجل طلبه ، فقال له يزيد : « كف عن هذا » .

## على بن الحسين بين يدى يزيد

دعا يزيد بن معاوية أشراف الشام فأجلسهم حوله ثم دعا بعليّ بن الحسين وصبيان الحسين ونساءه فأدخلوا عليه والناس ينظرون فقال نزيد لعليّ :

«یاهلیّ أبوكالذی قطع رحمی . وجهل حتی، ونازعنی سلطانی . فصنع الله به ما قد رأیت » .

#### فقال على":

« ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ».

فقال بزید لابنه خالد ، اردد علیه . فما دری خالد ما برد علیه . فقال له نزید ، قل :

«ما أصابكم من مصيبة فباكسبت أيديكم ويعفو عن كثير » .

قد كان على بن الحسين يحفظ القرآن ويحتج به على صفر سنه وكان حاضر البدهة طلق اللسان .

ثم دها برَيد بالنساء والصبيان فأجلسوا بين يديه فرآهم فى هيئة قبيحة . فقال قبَّح الله ابن مُرجانة (عبيدالله بن زياد) لو كانت بينه وبينكم رحم أو عرابة ما فعل هذا بكم هكذا .

وعن فاطمة بنت على قالت :

« لما جلسنا بين يدى يزيد بن معاوية ، رق لنا وأمر لنا بشيء وألطفنا . وقام رجل من أهل الشام إلى يزيد فقال : يا أمير المؤمنين ! هب لى هذه (يعنيني) وكنت جارية وضيئة . فأرعدت وفرقت وظننت أن ذلك جائزة لهم وأخذت بثياب أختى زينب وكانت أختى زينب أكبر منى وأعقل وتعلم أن ذلك لا يكون .

فقالت : «كذبتَ والله ولؤمتَ . ما ذلك لك وله » .

فنضب نزيد . فقال :

«كذبت والله إن شئتُ أن أفعله لفعلتُ ».

قالت : «كلا والله ما جعل الله ذلك لك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا » فغضب يزيد واستطار . ثم قال :

( إياى تستقبلين بهذا ؟ إنما خرج من الدين أبول وأخول » . فقالت زينب
 ( بدين الله ودين أبى ودين أخى وجدى هديت أنت وأبوك وجدك » .
 قال : «كذت يا عدوة الله » .

قالت : « أنت أمير مسلط . تشتم ظالمًا وتقبر بسلطان » . قالت فوالله كأنه استحى فسكت .

ثم أعاد الشامي فقال: « يا أمير المؤمنين ! هب لي هذه الجارية » .

فقال يزيد : « انمرب . وهب الله لك حتمًا قاضياً » لأنه كان سبباً في هذه المشادة بينه وبين زينب .

ثم قال يزيد : « يا نمان بن بشير ! جهزهم بما يصاحهم وابعث معهم رجلاً

من أهل الشام ، أميناً صالحاً . وابث معه خيلاً وأعواناً فيسير بهم إلى المدينة ثم أمر بالنسوة أن ينزلن فى دار على حدة . معهن ما يصلحهن وأخوهن معهن ، على بن الحسين فى الدار التى هن فيها » .

فخرجن حتى دخلن دار يزيد . فلم تبق من آل معاوية امرأة إلا استقبلتهن تبكى وتنوح على الحسين . فأقاموا غليه المناحة ثلاثة .

وكان يزيد لا يتغدى ولا يتعشى إلا دعا على بن الحسين إليه . فدعاه ذات يوم ودعا عمرو بن الحسين بن على وهو غلام صغير فقال لعمرو : أتقاتل هذا الفتى ؟ (يعنى خالداً ابنه) قال : لا . ولكن أعطنى سكيناً وأعطه سكيناً ثم أقاتله!! فقال له يزيد وأخذه فضمه إليه ثم قال : «شنشنة أعرفها من أخزم . هل تلد الحيّة إلاحيّة » .

### تسيير على بن الحسين وأهله إلى المدينة

لما أراد أهل الحسين الخروج إلى المدينة بعد أن أقاموا بدار يزيد ، دعا يزيد على بن الحسين ثم قال :

« لعن الله ابن مرجانة . أما والله لو أنى صاحبه ما سألنى خصلة أبداً إلا أعطيتها إياء ولدفعت الحتف عنه بكل ما استطعت ولو بهلاك بمض ولدى .
 ولكن الله قضى ما رأيت ، كاتبنى وأنه إلى كل حاجة تكوزك » .

أظهر يزيد أسفه على قتل الحسين ولمن عبيد الله بن زياد ولـكن ماذا بنفع الأسف والندم؟ .

( ١٠ ــ الحسن والحسين )

وكساهم وأوصى بهم ذلك الرسول . فخرج بهم ومعه ثلاثون فارساً وكان يسايرهم بالليل فيكونون أمامه حيث لا يفوتون طرفه . فإذا نزلوا تنحى عنهم وتفرق هو وأصحابه حولهم كهيئة الحرس لهم وينزل منهم بحيث إذا أراد إنسان منهم الوضوء أو قضاء حاجة لم يحتشم .

فلم يزل ينازلهم فى الطريق هكذا ويسألهم عن حوائجهم ويلطفهم حتى دخلوا المدينة .

فلما رأوا عناية الرسول بهم ، أرادت زينب أن تقدم له هدية من حليها وحلى أختها فاطمة ، فرفض الرجل وقال :

لوكان الذى صنمت إنما هو للدنيا كان فى حليكن ما برضينى ودونه ولكن والله ما فعلته إلا لله ولقرابتكم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ته.

قد كان هذا الرجل الذى وكل إليه أمر ترحيل أهل الحسين، والذى اختاره نمان بن بشير رئيساً على حرسهم أميناً صالحاً فخدمهم ورعاهم لله ولقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسكنا لم نعثر على اسمه .

فلما دخل أهل الحسين المدينة ، خرجت امرأة من بني عبد الطلب ناشرة شعرها ، واضعة كمها على رأسها تلقاهم وهي تبكي وتقول :

> ماذا تقولون إن قال النبي لكم ماذا فعلتم وأنتم آخسر الأم بعترتى وبأهلى بعسد مفتقدى منهم أسارى وقتلى ضرَّجوا بدم

#### ما کان هذا جزاً لی إذ نسحت لیم آن تخلفونی بسوء فی بنوی رحمی

# التوابون وأميرهم

قلنا فيا تقدم إن الشيعة بالكوفة اجتمت في منزل كبيرهم سليان بن صرد وكتبوا إلى الحسين يستقدمونه ليبايموه .

كان اسم سليان بن صرد فى الجاهلية يساراً فساه رسول الله صلى الله عليه وسلم « سليان » يكنى أباللطرف . وكان خسيِّراً فاضلاً ، له دين وعبادة . سكن الكوفة أول ما نزلها المسلمون وكان له قدر وشرف فى قومه ، وشهد مع على ابن أبى طالب رضى الله عنه مشاهده كلها .

ولما كتب إلى الحسين وقدم الحسين الكوفة، ترك القتال معه . فلما قتل الحسين ندم هو والسيب بن نجبة الفزارى وجميع من خدله ولم يقاتل معه ، وقالوا : ما لنا توبة إلا أن فطلب بدمه . فحرجوا من السكوفة مستهل ربيع الآخر من سنة ٦٥ ه وولوا أمرهم سليان بن صرد وسخوه «أمير التوابين » وساروا إلى عبيد الله بن زياد . وكان قد سار من الشام فى جيش كبير يريد المواق فالتقوا «بمين الوردة» من أرض الجزيرة وهى دأس عين . فقتل سليان بن صرد والسيب بن نجبة وكثير ممن معهما ، وحمل رأس سليان والسيب إلى مروان بن الحكم بالشام . وكان عمر سليان حين قتل ٩٣ سنة .

قال ابن الأثير ، فلما وصلوا إلى قبر الحسين صاحوا صيحة واحدة فما رؤى

أكثر باكياً من ذلك اليوم فترحموا عليه وتابوا عنده من خذلانه وترك القتال معه .

وروى الطبري:

لما انتهى سليان بن صرد وأصحابه إلى قبر الحسين، نادوافي صيحة واحدة : ﴿ يا رب إنا قد خذلنا ابن بنت نبينا . فاغفر لنا ما مضى منا وتب علينا إنك التيواب الرحيم . وارحم حسينا وأصحابه الشهداء الصديقين . إنا نشهدك يا رب أنا على مثل ما قتلوا عليه فإن لم تغفر لنا وترحمنا للكوّن من الخاسرين »

#### غلو الشيعة في الأخبار عن مقتل الحسين

من ذلك أنهم زعموا أن يزيد بن معاوية كتب إلى عبيدالله يأمره بالاحتيال على قتل الحسين .

وتغالوا فقالوا إن الجيش الذي حارب الحسين رَضَي الله عنه ٣٠٠٠٠٠ وقالوا ٤٠٠٠٠٠ وقالوا ٥٠٠٠٠٠ وإن الحسين قتل منهم بمفرده ألفاً . وأن الحساء بكت يوم قتل وبكاؤها الحرة .

وقال الزهمى: بلغنى أنه لم يقلب حجر من أحجار بيت المقدس يوم قتل الحسين إلا وجد تحته دم عبيط ( طرى ) ويقال إن الدنيا أظلمت يوم قتل ثلاثًا وروى أن السهاء أمطرت دمًا فأصبح كل شىء لهم ملآن دمًا .

وزعموا فى كتبهم أن الحسين لما خرج قاصداً مكة إلى الكوفة أتته أفواج من الملائكة وبأيديهم الحراب وهم ركوب، وعرضوا عليه أن يقاتلواممه فأبى. وأن طائنة من الجن عرضوا عليه مثل ذلك فأبى . وأن الأرض ولزلت يوم قتل والشمس انكسفت حتى بدت الكواكب نصف النهار .

وروى الزهمى عن أم سلمة قالت: ما سممت نواح الجن إلا فى الليلة التى قتل فيها الحسين ، مع أنهما ماتت قبل مقتل الحسين بثلاث سنين ، وقالوا : إن رأس الحسين لما دخلوا به قصر الإمارة جملت الحيطان تتسايل دماً .

فهذه روایات موضوعة مكذوبة .

وقال الإمام ابن حنبل بكفر يزيد .

ونقل صالح بن أحمد بن حنبل رضى الله عنهما ، قال : قلت لأبي : يا أبت أتلمن يزيد ؟ فقال : يا بنى كيف لا نلمن من لمنه الله تمالى فى ثلاث آيات من كتابه العزيز فى الرعد وانقتال والأحزاب . قال تمالى : ﴿ والذين يقطمون ما أمم الله به أن يوسل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللمنة ولهم سوء الدار ﴾ وأى قطيمة أفظع من قطيمته صلى الله عليه وسلم فى ابن بنته الزهماء . وقال تمالى : ﴿ إِن الذين يؤذون الله ورسوله لمنهم الله فى الدنيا والآخرة وأعداً لهم عذاباً مهيناً ﴾ وأى أذية له صلى الله عليه وسلم فوق قتل ابن بنته الزهماء ؟ عذاباً مهيناً ﴾ وأى أذية له صلى الله عليه وسلم فوق قتل ابن بنته الزهماء ؟ وقال تمالى : ﴿ فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا فى الأرض و تقطموا أرحامكم . أولئك الذين لمنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾ وهل بمد قتل الحسين رضى أولئك الذين لمنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ﴾ وهل بمد قتل الحسين رضى

## أقوال العلماء فى يزيد وقتلة الحسين

لعلماء السلف في يزيد وقتلة الحسين خلاف في اللمن والتوقف.

قال ابن الصلاح (من فتهاء الشافعية) : والناس في يزيد ثلاث فرق : فرقة تحبه وتتولاه . وفرقة تبسبه وتلمنه . وفرقة متوسطة في ذلك ، لا تتولاه ولا تلمنه . قال : وهذه الفرقة هي المصيبة ومذهبها هو اللائق لمن يعرف سير الماضين ويعلم قواعد الشريعة الطاهرة اه . قال صاحب شذرات الذهب : ولا أظن الفرقة الأولى توجد اليوم . وعلى الجلة ، فما نقل عن قتلة الحسين والمتحاملين عليه يدل على الزندقة وأكلال الإيمان من قاوبهم وتهاونهم بمنصب النبوة، وما أعظم ذلك . فسبحان من حفظ الشريعة حينئذ وشيد أركانها حتى انقضت دولتهم . وعلى فعل الأمويين وأمرائهم بأهل البيت حل قوله صلى الله عليه وسلم : « هلاك أمتى على أيدى أغيلة من قريش » .

وقال التفتازاني في شرح المقائد النسفية :

« اتفقوا على جسواز لعن مَن قتل الحسين أو أمر به أو أجزه أو رضى به قال : والحق أن رضا يزيد بقتل الحسين واستبشاره بذلك وإهانته أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن كان تفصيله آحاداً . فنحن لا نتوقف فى شأنه بل فى كفره وإيمانه، لمنة الله عليه وعلى أنصاره وأعوانه » .

لكن ليس فى الروايات التى ذكرناها ما يثبت أن يزيد أمر بقتل الحسين وقال يزيد حين بلغه فتل الحسين «لقدكنت أقنع بطاعتكم بدون فتل الحسين». قال الذهبي في يزيد: كان ناصبيا ( يتدين ببغض على ) ، فظا ، غليظا ، يتناول المسكر ويفعل المسكر . افتتح دولته بقتل الحسين . وختمها بوقعة الحرة . فقته الناس ولم يبارك في محره وخرج عليه غير واحد بعد الحسين ، وذكر من خرج عليه . وقال في الميزان : إنه مقدوح في عدالته ، ليس بأهل أن يروى عنه . وقال رجل في حضرة عمر بن عبد العزيز « أمير المؤمنين يزيد » فضربه عمر عشرين سوطا . واستُفتى الكيا الهراسي فيه فذكر فصلًا واسماً في خازي هذا الرجل .

# سيرة نزيد وموقعة الحرة

وجاء فی مروج الذهب للمسمودی فی أخبار بزید آنه کان صاحب طرب وجوار ح وکلاب وقرود وفهود ومنادمة علی الشراب . وجلس ذات یوم علی شرابه ومن یمینه ابن زیاد وذلك بمد قتل الحسین ، فأقبل علی ساقیه فقال :

استنی شربة تروّی مثاشی ثم صِل فاسْق مثلها ابن زیاد صاحب السر والأمانة عندی ولتسدید منسی وجمادی

ثم أمر المنين فننوا ، وغلب على أصحاب يزيد وعماله ماكان ينعله من الفسوق ، وفي أيامه ظهر النناء بمسكة والمدينة واستعملت الملاهى وأظهر الناس شرب الشراب ، وكان له قرد يكنى بأبى قيس يحضر مجلس منادمته ويطرح له متسكاً ، وكان يحمله على أتان وحشية قد ريضت وذالت لذلك بسرج ولجام ويسابق بها الخيل يوم الحلبة . فجاء في بعض الأيام سابقاً

فتناول انقصبة ودخل الحجرة قبل الخيل وعلى أبى قيس قباء من الحرير الأحمر والأصفر مشهر ، وعلى رأسه قلنسوة من الحرير ذات ألوان بشقائق ، وعلى الأتان سرج من الحرير منقوش ملمع بأنواع من الألوان، فقال فى ذلك بمض شعراء الشام فى ذلك اليوم:

فليس علمها إن سقطت ضمان تمسك أبا قيس بفضل عنائها جياد أمير المؤمنين أتان ألا من رأى القرد الذي سبقت به وفي ريد وتملكه وتجره وانقياد الناس إلى ملكه يقول الأحوص: ملك تدن له الماوك مبارك كادت لهينه الجيال ترول ولما شمل الناس جور تزيد وعماله ، وعمهم ظلمه وما ظهر من فسقه من قتله ابن بنت رسول الله وأنصاره وما ظهر من شرب الخور ، أخرج أهل المدينة عامله عليهم وهو عثمان بن محمد بن أبى سفيان ومروان بن الحسكم وسائر بني أمية وذلك لما أظهر ابن الزبير الدعوة لنفسه في سنة ٦٣ هـ . فلما علم بذلك يزيد سيَّر إليهم بالجيوش من أهل الشام، عليهم مسلم بن عقبة المرَّى الذي أخاف المدينة ونهبها وقتل أهلها وبايعه أهلها على أنهم عبيد ليزيد وصماها نتنة ،وقد مماها رسول الله طيبة .

ولما انتهى الجيش من المدينة إلى الموضع المعروف باكحرة وعليهم مسرف خرج إلى حربه أهلها فكانت وقعة عظيمة قتل فيها خلق كثير من الناس من بهى هاشم وسائر قريش والأنصار وغيرهم، ثم خرج مسرف إلى مكم، فلما انتهى إلى الموضع المعروف بقديد مات مسرف واستخلف على الجيش الحصين بن نمير فسار إلى مكة وأحاط بها ونصب فيمن معه من أهل الشام المجانيق والمر ادات على مكة والمسجد فانهدمت الكعبة واشتد الأمم على أهل مكة وابن الزبير واتصل الأذى بالأحجار والنار والسيف . فني ذلك يقول أبو حرة المديني :

ابن نمير بئس ما تولى قد أحرق المقيام والمصلى أوردنا هنا سيرة بزيد ونوادره وهي سيرة لا ترضى أحداً ، فقد ثبت من عدة مصادر أنه كان يحتسى الخر ويتباهى بشربها ، وأنه كان مولماً بالنساء والملاهى والألعاب وأعمال الطائشين ، وقد كان الحسين رضى الله عنه معذوراً في القيام في وجهه وتضحيته نفسه لأن هذه أخلاق منكرة يجب محاربتها ، ولم يطق أهل المدينة ومكة هذا الظلم والجور وارتكاب الموبقات وانتشار الخور في بلادهم المقدسة التي هي موضع احترام المسلمين كافة فقاموا بثورة كبيرة لا تأييداً لا بن الزبير فقط ، بل سخطاً على هذه الفوضى وتمكنوا من طرد بي أمية غير أن نزيد استعان علمهم بجيش الشام .

وَمَاتَ يَزِيدَ بِحُوَّارِينَ مِن أَرْضَ دَمَشَقَ لَسَبِعَ عَشَرَةً لَيْلَةً خَلَّتَ مِنْ صَغْرَ سنة ٦٤ هـ وهو ابن٣٣ سنة ، وفي ذلك يقول رجل مِنْ عَنْرَةً :

يا أبها القبر بحوّارينا ضمت شر النباس أجمينا

# رأى المرحوم محمد الخضرى بك في مقتل الحسين

قال الأستاذ محمد الخضرى بك رحمه الله في «تاريخ الأم الإسلامية » بمد أن ذكر بالاختصار مقتل الحسين:

« بذلك الشكل المحزن انتهت هذه الحادثة التي أثارها جدم الأناة والتبصر فىالمواةب، فإن الحسين بن على رى بقول مشيريه جميعاً عرض الحائط وظن بأهل العراق خيرا وهم أصحاب أبيه فقد كان أبوه خيراً منه وأكثر عند الناس وجاهة وكانت له بيمة في الأعناق . ومم ذلك لم ينفعوه حتى تمني في آخر حياته الخلاص منهم . أما الحسين فلم تسكن له بيمة وكان في العراق عماله وأمراؤه فاغتر ببمض كتب كتمها دعاة الغتن ومحبو الشر فحمل أهله وأولاده وسار إلى قوم ليس لهم عهد . وانظروا كيف تألف الجيش الذي حاربه . هل كان إلا من أهل المراق وحدهم الذين برفعون عقيرتهم بأنهم شيعة علىَّ بنأنى طالب. وعلى الجُلة فإن الحسين أخطأ خطأ عظيا في خروجه الذي جر" على الأمة وبال الفرقة والاختلاف، وزعزع مماد الفتها إلى يومنا هذا . وقد أكثر الناس من الكتابة ف هذه الحادثة ، لا يريدون بذلك إلا أن تشتمل النيران في الناوب فيشتد تباهدها. وغاية ما في الأمرأن الرجل طلب أمرا لم ينهيأ له ولم يمدُّ له عدته فحيل بينه وبين ما يشتهي وقتل دونه . وقبل ذلك قتل أبوه فلم يجد في أقلام الكاتبين من يبشع أمر قتله ويزيد به نار المداوة تأجيجاً وقد ذهب الجميع إلى ربهم يماسبهم على ما ضلوا . والتاريخ يأخذ من ذلك عبرة ، وهي أنه لا ينبغي لمن

ريد عظائم الأمور أن يسير إليها بنير عدتها الطبيعية . فلا برفع سيفه إلا إذا كان ممه من القوة ما يكفل له النجاح أو بقرب من ذلك . كما أنه لابد أن تكون هناك أسباب حقيقية لمصلحة الأمة بأن يكون هناك جور ظاهر لا يحتمل وعسف شديد ينوء الناس بحمله . أما الحسين فإنه خالف على يزيد وقد بايعه إلناس ولم يظهر منه ذلك الحور ولا السف عند إظهار هذا الخلاف .

### رأىالمؤلف

خطّاً الأستاذ الخضرى بك الحسين رضى الله عنه لأنه لم يتبصر فى العواقب ومن السهل أن يخطىء الإنسان غيره ولاسيا إن كان هذا النير لم ينتصر أو لم يغز بما أراد . ولو أن الحسين حارب وقهر أعداءه ونزع الخلافة من يزيد ، لما قيل عنه إنه أخطأ ولم يتبصر فى العواقب .

صحيح أن الحسين لم يعمل برأى نصحائه من أهله وأحبابه ، لكنه كان معذوراً لأنه كان من مبدأ الأمر مخالفا لأخيه الحسن فى تسليم الأمر لمعاوية . فلما مات معاوية وأوصى لابنه يزيد ، لم يبايعه . لأن من لا يرى تسليم الأمر لمعاوية لا يرى من باب أولى تسليم الأمر لابنه يزيد وكان الحسين وقتئذ سيد الحجاز ويرى نفسه أحق بالحلافة من يزيد الذى لم تكن سيرته محودة وكان يشرب الخر واشتهر باقتراف المعاصى . فلما خرج الحسين من المدينة قاصداً مكة أتيه كتب من أعاظم الناس فى الكوفة يدعونه للقدوم إليهم لمبايعته . وكان عمل قاله لهم فى رده عليهم « ما الإمام إلا العامل بالكتاب والقائم بالقسط والدائن يدين الحق » .

يمنى أن يزيد بن معاوية لا يصلح للخلافة وليس لديه مؤهلات الإمامة وشروطها ألا وهى العمل بكتاب الله والقيام بالقسط . وكان الحسين فى الوقت نفسه يشعر بالكفاءة والقدرة والأهلية لذلك . وليس هو كأحد أفراد الأمة بل هو فرد ممتاز ومن أسرة النبي صلى الله عليه وسلم يهمه صلاح الأمة ويعنيه أمرها . فهل يترك الخلافة فى يد شاب فاسق مستهتر لا يراعى حرمة الدين ؟ إذا كان الأمر بالمروف والنهى عن المنكر واجباً على كل مسلم ، فلا ريب أنه أول من يقوم به وأول من يممل على إذالة المنكرولو بتضحية نفسه لأن مثل هده التضحية جهاد فى سبيل الله . وإذا كان الحسين لا يجاهد فى هذا السبيل ، فن ذا الذي يجاهد ومن ذا الذي تقتدى به الأمة فى الأمر بالمروف والنعى عن المنكر؟

قد كان الحسين يرى أن التضحية واجبة عليه وذلك في قوله رضى الله عنه : «وإنى لا أرى الموت إلا سمادة . ولا أرى الحياة مع الظالمين إلا جرماً» . فلماذا قال ذلك ؟ بلا ريب أنه رأى ظلماً واقماً وجرماً يرتكب في البلاد فصرح بأنه لا يطيق الحياة مع الظالمين .

يقول الخضرى بك ممترضاً : « أما الحسين فإنه خالف على يزيد وقد بايعه الناس ولم يظهر منه ذلك الجور والعسف » .

فهل كان يريد من الحسين أن ينتظر ولا يحرك ساكنا حتى يرى يزيد يرتع فى الظلم والجور وبعد ذلك يقوم فى وجهه ؟

إنهم قانوا له بايع فأبى . فلما ألحوا عليه ، سافر إلى مكم . وكانوا قد عولوا

على البيمة منه قسراً . فهل بخالف ضميره واعتقاده ويبايـم ويتخلى عن شأن الأمة فلا يقوَّ مموجها ولا يكون عاملاً لإصلاحها ؟ إن ذلك لا يليق بمقامه ومَبْرَلته وكرامته . والناس ينظرون إليه نظر السيدوالقدوة . فمأذا ينعل وكيف يتم له ما ريد ؟ وكيف يقوم بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ؟ لقد ظل يمكر في ذلك زمناً طويلا . فلماوصل إلى مكة ، أتته كتيب من العراق علم منها أن الذين ينتظرون بيمته يبلغ عددهم ٢٠٠٠٠٠ أو ما يترب من ذلك . وقد كان في ذلك الوقت في حاجة إلى قوة تمينة على نفاذ أمره . ومع ذلك لم يجازف بنفسه ، بل أرسل مسلم بن عقيل ليختبر حالهم ويكتب له . فلما وصل مسلم ، بايمه ٤٠٠،٠٠ من أهل الكوفة فكتب إلى الحسين يستقدمه بعد أن وأى استمداد القوم وبعد أن بايمهم . فسار الحسين على ذلك قاصداً الكوفة . وفي هذه الأثناء أحاط مسلم وشيمة الحسين بقصر الوالى عبيد الله بن زياد . وكان على وشك أن يقتحمه ممهم ويخرج ابن زياد ويطرده أو يقتله ويستولى على البلد لكن عبيد الله استعان بأشراف الكوفة وهؤلاء بذلوا جهدهم لتفريق عشائرهم الذين بايموا للحسين ونصحوهم بالابتعاد عن الفتنية وعدم الخروج على الوالى وقد راعى هؤلاء الرؤساء مصالحهم الشخصية .

فلما قدم الحسين ، وجد أن القوم قد انصر فوا عن مسلم وأن الوالى قبض عليه وقتله . وكان من المار عليه الفرار . فآثر أن يبقى هو وأهله ويحارب إلى آخر رمق وأن يذهب شهيد الواجب .

وما لنا نستنكر على الحسين تعريض نفسه للقتل وقد عرَّض أبا بكر قبله

غسه للتتل فقام وخطب فى قريش وثلا عليهم القرآن وليس معه أحد ينصره . فأنهال الكفار عليه ضرباً حتى كادوا يقتلونه . وذلك فى بدء الإسلام .

ثم لما نسحه أسحابه وفيهم عمر بن الخطاب وغيره من كبار الصحابة الدين لا يشك في شجاعتهم وإخلاصهم باجتناب قتال أهل الردة لكثرتهم ، أصر على قتالهم ولو بنى وحده .

وقد عُرض على الحسين الفرار فأبى ولما طُلب إليه أن يسلّم نفسه لابن زياد أبى وقال : « لا أجيب ابن زياد أبداً فهل هو إلا الموت فرحباً به » .

نم إن الحسن رضى الله عنه قد سلم الأمر لماوية اجتناباً لإراقة دماء السلمين ، لكن معاوية ليس كابنه يزيد . فإنه قد برهن على حسن سياسته عند ماكان أميراً للشام زمن عمر وزمن عثمان وكان سحابياً فاضلًا حليماً كريماً، غير مرتكب للمحرمات . فشتان ما بينه وبين ابنه الذي كان باعتراف الجميع لا يستحق الحلافة .

أما الذين نصحوا للحسين بمدم المسير إلى الكوفة ، فإنهم كانوا مصيبين لأنه كان لأنهم أشفتوا عليه إذ توقعوا أن يقتل . لكنه لم يعمل بنصحهم لأنه كان لا يبالى أن يقتل مجاهداً ، هذا هو رأينا في الموضوع . فكل كانت له وجهة فظر محترمة وكل كانت له ظروفه .

### من خطب الحسين عليه السلام

خطبته رضى الله عنه لأهل الكوفة يدعوهم إلى الجهاد مم أبيه :

« يا أهل الكوفة ، أنتم الأحبة الكرماء والشمار دون الدثار ، جدوا في إصفاء ما وتر بينكم وتسهيل ما توعم عليكم ، ألا إن الحرب شرها مربع وطمعها فغليع ، فن أخذ لها أهبتها وأعد لها هدتها ولم يألم كلومها قبل حلولها ، فذاك صاحبها ، ومن عاجلها قبل أوان فرصتها واستبصار سعيه فيها فذاك قن أن لا ينفع قومه وأن يهلك نفسه ، نسأل الله بقوته أن يدعمكم بالنيئة » .

### ومن خطبه رضى الله عنه قوله :

« اعلموا أن المروف يكسب حداً ، ويمتب أجراً ، فلو رأيم المروف رجلاً رأيتموه رجلاً جميلاً يسر الناظرين ، ولو رأيتم اللؤم رجلاً لرأيتموه رجلاً قبيح المنظر تنفر منه التلوب وتنض دونه الأبصار» .

# ومن دعائه بالكعبة الشريفة

«إلمى نسمتى فلم تجدئى شاكراً ، وابتليتى فلم تجدئى صابراً فلا أت سلبت النيمة لترك الشكر ولا أدمت الشدة لترك الصبر ، إلمانى ما يكون من الكريم إلا الكرم » .

#### ومن كلامه في الحرب التي قتل فيها

« قد نزل من الأمرما ترون ، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها وانشمرت حتى لم يبق منها إلا كسبابة الإناء ، وإلا خسيس عسيس كالمرعى الوبيل ، ألا ترون ؛ لحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه ليرغب المؤمن فى لقاء الله عز وجل . وإنى لا أرى الموت إلا سعادة ولا أرى الحياة مع الظالمين إلا جرماً » .

#### كلماته عليه السلام

من كلماته وحكمه رضى الله عنه قوله :

(١) لاتتكاف مالا تطيق، ولا تتعرض لما لا تدرك، ولا تمد بما لا تقدر عليه، ولا تنفق إلا بقدر ما تستفيد ، ولا تطلب من الجزاء إلا بقدر ما صنعت، ولا تفرح إلا بما نات من طاعة الله ، ولا تنفاول إلا ما رأيت نفسك له أهلاً .

(٢) شر خصال الملوك : الجبن عن الأعداء، والقسوة عَلَى الضمفاء، والبخل
 عن الإعطاء .

- (٣) إن الناس عبيد الأموال، والدين لفو على ألسنتهم يحوطونه ما درّت به
   ممايشهم . فإذا تُحمّوا بالابتلاء قلّ الديانون .
  - (٤) إن خير المال ما وُق به المِرض .
- (٥) من جاد ساد ، ومن بخل ذل ، ومن تمجل لأخيه خيراً وجده إذا قدم على ربه غداً .

#### المسداثى

رثت الحسين عليه السلام زوجته عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل فقالت :

> أقصدته أسسنة الأعداء لا ستى الغيثُ بمده كربلاء

بكربلاء قتيل غمير مدفون عنما وجُنبت خسران الموازين وكنت تصحبنا بالرحم والدين 'يننى ويأوى إليه كل مسكين حتى أغيب بين الرمل والعلين

فيينه بدموع ذُرَّف غدقه ريب المنون فما أن يخطئ الحدقه نسل البنايا وجيش الرّق الفسقه غداً وجلكم بالسيف قد صفقه صيرتموه الأرماح العدا درقه واحسينا فلا نسيتُ حسيناً غادروه بكربلاء صريعاً ورثته الرباب زوجته فقالت:

إن الذي كان نوراً يستضاء به

سبط النبي جزاك الله صالحة قد كنت لى جبلاً صعباً ألوذ به من البيتاى ومن السائلين ومن والله لا أبتنى صهراً بصهركم ورثته سكينة ابنته فقالت :

لا تغذليه فَهَمُ قَاطِع طرقه إن الحسين غداة الطف يرشقه بكف شر عباد الله كلهم ياأمة السوء ها تواما احتجاجكم الويل حل بكم إلا بمن لحقه الويل حل بكم إلا بمن لحقه الويل حل بكم إلا بمن لحقه علم الويل حل بكم إلا بمن لحقة المناسوء ها تواما احتجاجكم الويل حل بكم إلا بمن لحقة المناسوء ها تواما احتجاجكم الويل حل بكم إلا بمن لحقة المناسوء ها تواما المناسوء المناسوء ها تواما المناسوء ها تواما المناسوء المناسوء المناسوء ا

( ۱۱ ـ الحسن والحسين )

لاتبك ولدآ ولاأهلآ ولارفقه قيحاً ودماً وفي إثريهما العلقه وقالت بنت عقيل بن أبي طالب ترثي حسيناً ومن أصيب معه :

واندبي إن ندبت آل الرسول قد أسيبوا وخمسة لعقيسل

فلم أرها أمثالها حين حلت وإن أصبحت منهم برغمي تخلت لقد عظمت تلك الرزايا وجلت ولم تنك في أعدائهم حين سلت أذل رقاباً من قريش فذلت لفقد حسين والبلاد انشعرت وأنجمها ناحت عليه وصلت

بؤت بحمل ينوء بالحامل حفرته من حرارة الثاكل وأنهض فرد حوضه مع الناهل -لكنني قد أشك بالخاذل

مين أبكي بمسبرة وعويل ســـــــــة كلهم لصلب على وقال سلمان بن قبة الخزاعي :

يا عين فاحتفلي طول الحياة دماً

لكن على ابن رسول الله فانسكى

مررت على أبيات آل محمد فلا يُبعد الله البيوت وأهلها وكانوا رجاء ثم عادوا رزية أولئك قوم لم يشيموا سيوفهم وإن قتيل الطف من آل هاشم ألم تر أن الأرض أنحت مريضة وقد أعولت تبكى الساء لفقده وقال منصور النمري:

ويلك يا قاتل الحسين لقد أيّ حباء حبوت أحمد في تمال فاطلب غييداً شفاعته ما الشك عندى بحال قابله

تنزل بالقوم نقمة الماجل ربك عما ترين بالغافل حقت عليه عقوبة الآجل

> أبشروا بالمذاب والتنكيل د وموسى وصاحب الإنجيل

من محتف بمشى ومن ناعل أنضج لم ينل على الآكل يوقدها بالشرف القبائل أو فرد حي ليس بالآهــل أعنى ابن بنت الحسب الفاضل ولا يبيع الحق بالباطل

> فتى أبكى الحسين بكربلاء أبو الفضل المضرج بالدماء ومن واساه لا يثنيه شيء وجاد له على مطش بمباء

كأنما أنت تمحبين ألا لا يعجل الله إن عجلت وما ما حصات لامری منادنه قيل وسمع بعض أهل المدينة ليلة قُتُل الحسين مناديًّا ينادى :

أسها القاتلون جهلًا حسيناً كُلُّ أَهُلُ السَّمَاءُ يَدْعُو عَلَيْكُمْ مَنْ نَيَّ وَمَنْ مَلَكُ وَقَبِيلُ قد لمنتم على لسان ابن داوو قال الشاعر يرثى عليا بن الحسين:

> لم تر عین نظرت مثله ينــلى نىء اللحم حتى إذا كان إذا شبت له ناره كيا يراها بائس مرمل آمنی این لیلی ذا السدی والندی لأيؤثر الدنياعلى دينـــه وفي المباس بن عليٌّ يقول الشاعر :

أحق الناس أن يبكي عليه أخـــو. وابن والد. علىّ

وفيه يقول الكيت :

وأبو الفضل إن ذكرهم الحل وشفاء النفوس من أسقام قتل الأدعياء إذ قتاوه أكرم الشاربين صوب النام

وفى عون بن عبد الله بن جمنو يقول سليان بن قبة :

واندبی إن بكیت عوناً أخاه لیس فیا ینوبهم بخــذول إی المسری لند أصبت ذوی التر بی فبكّی علی المصاب العلویل

# فهرس موضوعات

|                                                             | منعة |
|-------------------------------------------------------------|------|
|                                                             |      |
| عبيد                                                        | ٣    |
| أهل البيت                                                   | ٧    |
| ترجمة الحسن بن علىّ رضى الله عنهما _ تسميته بالحسن _ صفتا   | ١.   |
| رضى الله عنه ـ أخلاقه وفضائله ـ كرمه ـ تربيته وعبة رسول الم |      |
| صلى الله عليه وسلم له                                       |      |
| أم الفضل ( هامش )                                           | ١.   |
| قصة الحسن واليهودى النقير                                   | ۱۷   |
| زواج الحسن رضى الله عنه                                     | 19   |
| felle a a a                                                 | **   |
| رأی « « « فی مواقف أبیه                                     | **   |
| بيمة (( (( (                                                | 40   |
| نزول الحسن عن الخلافة لمعاوية                               | **   |
| خطبة الحسن بالكوفة بعد الصلح                                | ۳.   |
| الحسن يصف أهل الكوفة                                        | 41   |
| الحسن يدافع عن أبيه أمام معاوية                             | ۳۱   |
| تدبير مماوية لتولية ابنه يزيد الخلافة                       | 23   |

رد مبد الله بن عباس على معاوية \_ رد عبد الله بن جعر OY رد عبد الله بن الزسر . رد عبد الله بن عمر 01 تمتيب معاوية على كلام العباطة 01 وفاة الحسن رضي الله عنه 80 وقع نمي الحسن على معاوية **0**A بيعة معاوية لابنه نزيد 04 رثاء أخبه عجد بن الحنفية 71 رثاء رجل من واد أبي سفيان بن الحارث 77 من خطبه وكلامه رضي الله عنه 77 الحسين بن علىّ رضي الله عنه 77 أولاد الحسين رضي الله عنه 77 الأحاديث الواردة في حقه 77 روايته عن رسول الله ــ كرامانه رضي الله عنه . 74 الخلاف بين الحسين والحسن ٧. معاوية يحبس عن الحسين صلاته ٧١ الحسين والخلافة VY كتب أهل البكوفة إلى الحسين A عزل النمان وتولية عبيد الله بن زياد Aź اغتباط ابن الزبير عسير الجسين إلى السكوفة A7

آراء من خالف الحسين في الخروج إلى الكوفة AV كتاب الحسين إلى أهل الكوفة ، وشحاعة قين بن مسم 90 قتل مسلم بن عقيل رسول الحسين إلى أهل الكوفة 97 خطبة الحسين في أهل العراق 1.0 الحسين يعزى أخته زينب قبل أن يقتل 1.7 دعاء الحسين قبل الحرب 1.4 خطبة الحسين والحربن وبد قبل الحرب 1.4 قتل الحسين 111 أصحاب الحسين يفدونه بأزوأخهم 14. عمر بن سعد ينهي رجاله عن مبارزة أصحاب الحسين 144 شجاعة عبد الله بن عمير الكلمي وأمرأته أم وهب 179 اتهام الحسين بالمروق من الدن 121 فسطاط الحسين عايه السلام 127 عدد القتل من أسحاب الحسين 144 عدد القتلي من أصحاب عمر بن سعد 148 کر بلاء 100 رأس الحسين عليه السلام 100 شحاعة زين ابنة فاطمة أمام عبيد الله 127 على بن الحسين وعبيد الله بن زياد 1TA خطبة عبيد الله بعد مقتل الحسين

159

تسريح رأس الحسين وروس أصابه إلى زيد بن معاوية بدمشق 12. ترحيل نساء الحسين وصبيانه 12Y على بن الحسين بين يدى بزيد 125 تسيير على بن الحسين وأهله إلى المدينة 120 التوابون وأميرهم 127 غلو الشيعة في الأخبار عن مقتل الحسين 12A أقوال الملماء في تزيد وقتلة الحسين 10. سيرة نزيدوموقعة اكحرة 101 رأى الرحوم محمد الخضري بك في مقتل الحسين 102 رأى الؤلف 100 من خطب الحسين عليه السلام 109 ومن كلامه في الحرب التي قتل فهما \_ كلاته عليه السلام 17.

المراثي

171

#### كتب للمؤلف

١ – محمد رسول الله (عَلِيْنَةِ) مجلد

٢ - الصديق ابو بكر مجلد

٣ – الفاروق عمر بن الخطاب بحلد

٤ – عشمان بن عفان مجلد

ه - الامام عـاي مجلد

٢ - الحسين والحسين

